

## بسيم الرَّهِ الزَّهُ الزَّهُ الزَّهِ الرَّهِ الزَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

الْمَ ﴿ فَالِكَ ٱلْكِئَابُ لَارَيْبُ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيَّبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰهَ وَمِ وَٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِهُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُولَتِيكَ عَكَى هُدَى مِّن رَّيِّهِمٌ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ لَنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيدٌ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِوَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ۞ يُخَذِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا ٱنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُ وَنَ هُ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَا دَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضَا ۚ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلدِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَانُفْسِدُ وافِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۞ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَايَشْعُهُنَ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ كَمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَا وَإِذَا خَلُوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓ اْإِنَّامَعَكُمْ إِنَّمَا نَعْنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللهُ يَسْتَهْزِئَ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَجِتَ تِجَدَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوامُهُ تَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَصَاءَتْ مَاحَوْلَهُ وَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَتِ لِآيُبْصِرُونَ ٢٠ صُمَّ بُكُمْ عُنَى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ٥ ٱۊكَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلْمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَنِعَهُمْ فِيٓءَ اذَانِهِم مِّنْ الصَّوْعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ بِٱلْكَنفِرِينَ ۞ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَنَرَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ ٱللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَنَرِهِمْ إِنَّ اللّهَ عَلَيْكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ ٱعْبُدُوارَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ۞ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَآهُ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآهُ فَأَخْرَجَ بِهِ-مِنَ الثَّمَرَتِ رِزَقًا لَكُمْ أَنكَ تَجْعَـ لُواٰ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبٍّ مِّمَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَثُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّشْلِهِ-وَأَدْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُرْصَندِ قِينَ ۞ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةَ أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ ۞ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ لَرُكُلَّمَا أُرْزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقُاْ قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقُنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِدِء مُتَشَدِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُّطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُوكَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِيء أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةُ فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَاللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ-كَثِيرًا وَمَا يُضِـ لُ بِهِ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ-وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَاللَّهُ بِهِ ۖ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِۚ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُحِيدُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ هُوَا لَذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّمُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَرَتِّ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَذِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوٓ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَخَنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُّ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَانْعُلَمُونَ ٢٠ وَعَلَمَ ءَادَمَا لَأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلْتِ كَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءَ هَنَّوُلاَءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٢٠ قَالُواْ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَاعَلَمْتَنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ قَالَ يَكَادَمُ ٱنْبِينْهُم بِأَسْمَآمِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ ٱلْمَ أَقُل ٱكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَانُبُدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنْهُونَ 💣 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَرَوَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَ وَقُلْنَا يَكَادَمُ أَسَكُنَ أَنتَ وَزُوجُكَ أَلْحَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَ ارَغَدًا حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا نَقْرَيا هَلْدِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيَطَلَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُ وَمَتَكُ إِلَى جِينٍ ۞ فَنَلَقَى ٓءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَكِمَنتٍ فَنَابَ عَلَيْهً إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَالْبَالرَّحِيمُ ۞

قُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا بَمِيعًا ْفَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِنِي هُدَى فَمَنتَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَنِينَآ أَوُلَئِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ۞ يَبَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلِّيَ ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِمَدِي ٱوْفِ بِعَدِكُمْ وَإِتِّنِي فَأَرْهَبُونِ ۞ وَءَامِنُواْ بِمَا ٱنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُمْ وَلَاتَكُونُوٓ أَاوَّلَ كَافِرِ بِهِ -وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيّنِي فَأَتَقُونِ ۞ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَارْكَعُواْ مَعَ ٱلزَّكِعِينَ ﴿ أَتَا مُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَبَّ أَفَلا تَعْقِلُونَ الْعَالِمَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَٱلصَّلَوٰةً وَإِنَّهَا لَكِيرَةُ إِلَّاعَلَىٓ لَخَشِعِينَ ۞ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ يَبَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيٓ ٱلَّتِيٓ أَنَّمَتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَالْعَلَمِينَ ۞ وَأَتَقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ۞ وَإِذْ نَجَيْنَكُمُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَآءٌ مِّن وَالِي كُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَ كُمُ وَأَغْرَقْنَآءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَعَذْنَامُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ 🕏 ثُمَّ عَفَونَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ 🥏 وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَمْتَدُونَ 🏟 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِأَيْخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ اٰ إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَهَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ @ وَظَلَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُوا مِن طَيِبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ اأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ مَنذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا ٱلْبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِظَةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَيْبَنكُمْ فَرَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ 🚳 فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًاغَيْرَالَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْلْتَ عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْ زَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ ♦ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا ٱصْرِب بِمَصَالَكَ ٱلْحَجَرُّ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْـنًا لَّقَدْ عَلِمَ كُلُ ٱنْنَاسِ مَشْرَيَهُ مُّ كُواْ وَٱشْرَبُوا مِن يَزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوّاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَسْمُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَارَيَّكَ يُخْرِجْ لَنَامِتَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ اوَقِثَآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۚ قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَأَدْفَ بِالَّذِى هُوَخَيُّزٌ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَ ٱلْتُكُرُّ وَضُرِبَتْ عَلِيْهِمُ ٱلدِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِنَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِالْحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلصَّبِءِينَ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَغْزَنُوكَ ۞ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُوكَ ۞ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّكُ بَعْدِ ذَلِكٌ فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْحَسِرِينَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِءِينَ 🥸 فَجَمَلْنَهَا نَكَنَلًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةَ لِلْمُتَّقِينَ 🕲 وَإِذْ قَـالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُنُكُمْ أَن تَذْ بَحُوابَقَرَّةً قَالُوٓ أَنَنَخِذُنَا هُزُوَّا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِى ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَافَارِضُ وَلَا بِكُرُّعَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ ۖ فَأَفْعَكُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَيِّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ بِيقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا مَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَيَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنِبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللّهُ لَمُهْ تَدُونَ 🍄 قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ ابْقَرَةٌ لَاذَلُولٌ ثُيثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَّثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَأْقَ الْوَا أَفَنَ جِنْتَ بِالْحَقَّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُوك ۞ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَةُ تُمْ فِيهَا ۚ وَٱللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ ۞ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَأْ كَذَلِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ-لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 🥡 ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ 🗬 الْفَنَظْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 🗬 وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامِنُواْ قَالُوٓ أَءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوٓ أَ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُوكُم بِدِء عِندَرَتِكُمُ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ۞

نعم الله على اليهود وذكر به

ثواب المؤمنين بنجو عام سوء أخلاق اليهود وعقابهم

(-1/1)

٤

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّاللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنَابَ إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبُ بِأَيْدِ بِمِ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنِّكَارُ إِلَّا آئتِكَامًا مَعْدُودَةً قُلْ آتَحَامًا مَعْدُودَ فَعُلَا لَعُمْونَ ﴿ بَكِيْمَن كَسَبُ سَيِّتَةً وَأَحْطَتْ بِهِ خَطِيَّتُ مُ فَأُوْلَيْكَ أَصْحَابُ النَّ ارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ 🚳 وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَنَى بَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ لَانَعْبُدُونَ إِلَّاللَّهَ وَبِٱلْوَلِايَنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَسَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم تُعْرِضُونَ 🌣 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۞ ثُمَّ أَنتُمْ هَـُولَآءِ تَقْ لُلُوك ٱنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكِرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِنْمَ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسكرَىٰ ثُفَكُ وَهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ ۚ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِرْيٌ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَيُومَ الْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَاتِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۚ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنَصَرُونَ 🚳 وَلَقَذْءَاتَيْنَامُوسَىٱلْكِئَنَبَ وَقَفَّيْتِنَامِنْ بَعْدِهِ-بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَاعِيسَىٱبْنَ مَرْيَمَٱلْبَيِّنَنَتِ وَأَيَّذْنَهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِّ أَفَكُلَّمَاجَآءَكُمُّ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ أَسْتَكَبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ بَلَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَمَّاجَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَكِدِ قُ لِمَامَعَهُمْ وَكَانُواْمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّاجَآءَهُم مَّاعَرِفُواْ كَ فَرُواْ بِيِّ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ بِشَكَمَا ٱشْتَرَوْا بِهِ ٓ أَنفُسَهُمْ أَن يَكَ فُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَآءُو بِعَضَبِ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَ مُوهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَامَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنْلُونَ أَنْلِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّ قُمِنِينَ ۞ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَىٰ مِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذَتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلْطُورَخُذُواْ مَا ءَاتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُواْ قَالُواْسَمِعْنَاوَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِنْسَمَا يَأْمُرُكُم بِدِ إِيمَنْكُمُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُٱلْآخِرَةُ عِندَاللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدُّا بِمَا فَدَّمَتْ أَيْدِيهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ۞ وَلَنَجِدَ نَّهُمْ أَحْرَكَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ ٱلْفَ سَنَةٍ وَمَاهُو بِمُزَحْزِجِهِ-مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيدُ إِمايِعْ مَلُونَ ۞ قُلْ مَن كَاتَ عَدُوًّا لِّحِبْرِيلَ فَإِنَّهُ، نَزَّلَهُ ، عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْ كَيدُيهِ وَهُدًى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ مَن كَانَ عَدُوًّا لِتَهِ وَمَلَتِهِ حَيْدِهِ وَرُسُلِهِ ء وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَنفِرِينَ ۞ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايِنتِ بَيِنَنتٍ وَمَايَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ۞ أَوَكُلَمَاعَنهَ دُواْعَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلَأَكُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَمَّاجَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْعِندِاللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنِبَ كِتَنبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ وَاتَّبَعُواْ مَاتَنْلُوا الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَسُلَيْمَنْ وَلَدِكِنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَوَمَآ أَنْزَلَ عَلَى ٱلْمَلْكَيْنَ بَبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرُوتً وَمَايُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَقَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْ نَةُ فَلَا تَكْفُرُ فَيَ تَعَلَّمُوبَ مِنْهُ مَامَا يُفَرِّقُوبَ بِهِ-بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِءً ۚ وَمَاهُم بِضَاَّرِينَ بِهِ-مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُونُ اللَّهُ فَي اللَّهِ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُونُ اللَّهِ وَمِن اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا يَنفُونُ مَا لَمُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ وَيَنفُونُ مَا يَنفُونُ مَا يَنفُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُونُ اللَّهُ فَا لَا يَعْمُ وَلَا يَنفُونُ مَا لَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلِلْ لَا يَعْمُ وَلِلْ لَا يَعْلَقُونُ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلِلْ لَا يَعْمُ مُ وَلِلْ يَعْمُ وَلِلْ لَمُنْ إِلَّ لِمِنْ إِلَّا لِمِنْ اللَّهُ وَلِي مُعْلِقُونُ مِنْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَعْمُونُ لَا يُعْمُونُ وَمُ اللَّهُ وَلِمُ لَا عُلَّا لَا يَعْمُ وَلِلْكُونُ لَا مُعْلِقًا لِمُ لَا يَعْمُ لِمُ لَا لَا لِمُعْلِقُونُ مِن مُن اللَّهُ وَلِمُ لَا لَا لِمُعْلِقُونُ مِن اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلِمُ لَا لَا يَعْلَمُ لَا لَا لَعْلِقُلْ لَا لَا لَعْلَالِكُمُ لِللَّا لِمُعْلِقُونُ لَا لِمُعْلِقُونُ لَا لَا يَعْلِقُونُ لِمُ اللَّهِ وَلِمُ لَا لَا لَعْلَالِكُ لِللَّهِ واللَّهِ لَا لَعْلَالِكُمْ لِلللَّهِ لَا لَا لَا لَعْلَالِكُمُ لِلللَّهِ لَا عَلَاللَّهُ لِللَّهِ لِللللَّهُ لِلللَّهِ عِلْمُ لِللللَّهُ لِلللللَّهِ لَا لَا لَعْلَالِمُ لِلللَّهُ لِلَّا لَا لَا لَعْلَالِكُمُ لِلللَّهِ وَلِلْلَّالِمُ لَا لِلللَّهِ لَا لَا لَعْلَالِمُ لَلْلِكُمُ لَلْلِمُ لَلْلِلْلُولُولُ لَل وَلِيَنْسَ مَاشَكُرُواْبِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْيِعَلَمُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَاتَّفَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِاللَّهِ حَيْرٌ لَوْكَانُواْيِمْ لَمُونَ • يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَا تَـقُولُواْ رَعِتَ اوَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِي يَعَذَابُ أَلِيتُ ۞ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئَبِ وَلَاٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرِ مِن زَيِّكُمُّ وَٱللَّهُ يَغْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ عَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِيمِ

✓ سوء أخلاق اليهود واستبعاد إيمانهم (٥/ب) (١٩-٩٦ حرص اليهود على الحياة وكذبهم في دعواهم حب الأخرة (١/ج) (٢/ج) (٢/ج) (١٩-٨٥ موقف اليهود من الملائكة (١/ج) (١٩-٨٥ موقف اليهود من الملائكة (١/ج) (١٩-١٠) كف هم بالقرآن وتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضهم العهود (١/ج) مخالفة اليهود (١/ج) (١/ج) (١/ج) كف هم بالقرآن وتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضهم العهود (١/ج) (١/ج)

موقف اليهود من الرسل والكتب المنزلة ، وقتلهم الأنبياء ( ٥/ب ) [١٠٠<u>-١٠٠]</u> اشتغال اليهود بالسحر

( ٧/ج ) أندا الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم وعداوة اليهود للمؤمنين

كنب اليهود بادعائهم الإيمان بالتوراة

۹۱-۸۷ مو ۹۲-۹۲ کن

التقسير الإضاف

 انسنخ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِعَيْرِمِنْهَا أَوْمِثْ لِهِيَّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هِ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هِا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هِي أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِنْهَا أَوْمِثْ لِهِي أَلْمَ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هِنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ أَنْ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هِنْ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنْ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلْمُ أَنْ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِنْ عَلَيْهِ أَنْ أَنْ اللّهُ عَلْمُ أَنْ اللّهُ عَلْمُ أَنْ اللّهُ عَلْمُ أَنْ اللّهُ عَلْمُ أَنْ اللّهُ عَلَى الل أَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللل اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ وَمَالَكُمْ مَن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَانَصِيرٍ ۞ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَاسُهِلَ مُوسَىٰ مِن جَنْلٌ وَمَن يَـ تَبَدَّلِ الْحُـفْرَهِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْضَلَ سَوَآءَ السَّإِيلِ ﴿ وَدَّكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ لَوْيَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّ الْاحْسَدُا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِ مِينْ بَعْدِ مَا لَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْحَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِمِ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَقِيمُواْ الصَّكَوْةَ وَءَاثُواْ الزَّكُوةَ وَمَاثُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِيَجِدُوهُ عِندَاللَّذَانِ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُوكَ بَصِيرُ ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَنْرَى تِنْكَ أَمَانِيُهُمُّ قُلْ هَاتُواْ عُمْ إِن كُنتُدْ صَدِقِين فِي بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ وللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَجُرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُون شَ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِنَٰبُ كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ ﴿ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ 🏟 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذَكَّرُ فِيهَا ٱسْمُهُ. وَسَعَى فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَاۤ إِلَّاخَآ بِفِينَ ۖ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزَىٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَعْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِنَّعُ عَلِيدٌ ۞ وَقَالُواْ اتَّحَذَ اللَّهُ وَلَدَّا السُّبَحَنَةُ بَلِ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ مَا نِينُونَ ۞ بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوَ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَآ ءَايَدٌ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّشْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْبَيَّنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا آرَسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنَ ٱصْحَبِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّى تَتَبِعَ مِلَّتُهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى اللّهِ هُوَا لَهُ كَنُّ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ ١ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَتْلُونَهُ, حَقَّ تِلاَوَتِهِ أَوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ أَوْمَن يَكُفُرْ بِهِ عَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ يَبَنِيٓ إِسْرَهِ يَلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ ٱنْعَمَتُ عَلَيْكُرْ وَأَنِي فَضَلْتُكُوعَلَى الْعَالَمِينَ 🏟 وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْءًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَاعَدْلُ وَلا لَنَفْعُهِ ۖ اشَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ 🏟 🌣 وَإِذِ ٱبْتَكَىٰ إِرَهِ عِمَرَيُّهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ 🏚 وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُصَلٍّ وَعَهْدُنَآ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَرَوَ إِسْمَعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْمَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ 🧒 وَلِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًاءَامِنَا وَأَرْزُقَ أَهَلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْءَامَنَ مِنْهُم بِٱللّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرَ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِعُهُ فَالِيلَا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَينْسَ ٱلْمَصِيرُ ۖ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرَالْقَوَاعِدَمِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَانَقَبَّلُ مِثَآٓ إِنَّكَ أَنتَ السَّعِيعُ الْعَلِيمُ 🊳 رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَآ أُمَّةُ مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَاوَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيـمُ 🔞 رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرُهِ مَمْ إِلَّا مَن سَفِه نَفْسَ أُمُولَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَأُو إِنَّهُ. فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّل لِحِينَ 🐠 إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ 🏟 وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَهِ عُرُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلَّذِينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنشُر تُسْلِمُونَ 🍘 أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَيَعْ قُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَاهَكَ وَ إِلَاهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَرَ وَ إِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَنِحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 💣 تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتٌ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَا كَسَبْتُمُ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🍘 وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلُ بَلْ مِلَّةَ إِزَهِ عِرَحَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 🍘 قُولُوٓاْ ءَامَنَكَ إِبْلَةِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَرَ وَلِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُونَ مِن رَّبَهِ مَ لَانْفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 🍘 فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَا ءَامَنتُم بِهِ- فَقَدِاً هْتَدَوْ أَوَانِ نُوَلَّوْا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٌ فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْكَلِيمُ ۞ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ بْغَةً وَنَحْنُ لَهُ, عَلِيدُونَ @ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَفَحْنُ لَلَهُ تُخْلِصُونَ ۞ أَمَّ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَرَوَالِسَمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبِ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَلَرَيٌّ قُلْءَأَنتُمْ أَعَلَمُ أَمِالَلَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُمِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِعَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْخَلَتْ كَمَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞

(ه/ب)

التحدير من اتباع اليهود والنصاري

5 (TYF-1YY) ( 1/m )

المرابعة المرابعة المرابعة الأحكام الشرعية المرابعة المر

التفسير الموضوعي

( ۶/۷)ج ( ۶/۷)

اسَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَنهُمْ عَن قِبْكَهُمُ ٱلِّيَ كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل لِلَهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيعٍ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدًا وَمَاجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيكُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَّةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُّ إِن ٱللَّهَ بِالنَّكَاسِ لَرَهُ وَثُ تَحِيدٌ ﴿ قُ قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي ٱلسَّمَآ ۚ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلْهَ أَفَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ ، وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ وَمَاٱللَّهُ بِعَنْفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ، وَلَيِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ بِكُلِّ اَيَةٍمَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمَّ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٌ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَالَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمَّ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ الْحَقُّ مِن رَّتِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ @ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُوَمُولِيْهَا فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِٱلْحَرَامِّ وَإِنَّهُ لِلْحَقُّ مِن زَيِكُ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّاتَعْمَلُونَ 🚳 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَاكُنتُهُ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِيَتَلَايَكُونَ لِلِنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١ كُمَّ آرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَلِنَا وَيُزِّكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَبُونَ ۞ فَاذَكُرُونِ ٱذْكُرَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِوَالصَّلَوْةَ إِنَّاللَّهَ مَعَ ٱلصَّلِيرِينَ ۞ وَلانَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَيِيلِ اللَّهِ أَمْوَتُ ۚ بَلْ أَحْيَآ ۗ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ۞ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِثَىٰءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُّ وَبَشِّرِالصَّابِرِينَ۞ الَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓ أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن دَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُهَ تَدُونَ ۞ ۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِا عْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطْوَفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُ كَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّكَ لُالنَّاسِ فِي ٱلْكِئَكِ أَوْلَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ مُوكَ 🚳 إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ 🐠 إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٥ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظرُونَ ٥ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَحَدِّلًا إِلَّهُ وَالرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَّالِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُمِنَ ٱلسَّكَاءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَىا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَتَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ 🚳 وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنْخِذُمِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصُبِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ٥ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْمِنَ ٱلَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُا ٱلْمَكذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَأَتُ لَنَاكَرَةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَاكِ يُرِيهِ مُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّادِ ١ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيْبًا وَلَاتَنَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرَكُم بِالسُّوٓءِ وَٱلْفَحْسَكَةِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعَلَمُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَّا أَوَلَوْ كَابَءَ الْكَوْرَ الْكَافِي مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَّا أَوَلَوْ كَابَءَ الْكَوْمُ مَا لَيْعَدْ عِلْوَبَ شَيَّا وَلَا يَهْ تَدُونَ ٥ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلَالَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءُ وَنِدَآءُ صُمُّ ابْكُمُ عُنْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَكِ مَارَزَقَنَكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ لَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ بِهِ - لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاعِ وَلَاعَادِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَنَاقَلِيلًا أُولَتِهِكَ مَايَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَوَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يُومَ ٱلْقِينَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ أُولَتِمِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَقُ ٱلضَّكَ لَلَّةَ فِٱلْهُدَىٰ وَٱلْمَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَيِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۞

संबंधिक क्षेत्र किया है।

﴾ لَّيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبَرَّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَٱلْمَكَيْبِكَ وَٱلْكِخَيْبِهِ ذَوِى ٱلْقُسَرْدِكِ وَٱلْيَتَنَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَى امرَ ٱلصَّلَوَةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُوبِ بِعَهْ دِهِمْ إِذَاعَهَ دُولَّا وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَئِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَئِهَكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ 🚳 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٓ ٱلْمُزَّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ فَمَن عُفِى لَهُمِنَ أَخِيدِ شَيْءٌ فَائِبَاعُ إِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ۚ ذَٰ لِكَ تَخْفِيكُ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيدٌ ۞ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ۞ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَاحَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَيِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسِمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلْذَيْنَ بُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سِيعُ عَلِيمٌ ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلآ إِنْ مَلَيْهًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ فَيَا يَهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ 🐞 أَيْتَامًامَّعْدُودَتَّ فَمَن كَاسَ مِنكُم تم يضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَةٌ كُمِّنْ أَيْتَامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِيرَبَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌ لَذُو أَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُسْزِلَ فِيــهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْةٌ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مُنَّ أَسَامِ أُخَرُّ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ النِّسْرَ وَلَايُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْمِدَةَ وَلِتُكَيِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 🚳 وَإِذَاسَأَلَكَ عِبَادِىعَتِى فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَايِّن فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ 🕲 أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآيِكُمُّ هُنَّ لِبَاسُّ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ ٱللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ قَتْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَنْكَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُواْ مَاكَتَبَ اللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِمِنَ الْفَجْرِثُمَّ أَيْتُوا الصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْسِ إِنَّ وَلَا تُبَيْشِرُوهُ إِن وَأَنتُمْ عَنكِفُونَ فِ ٱلْمَسَاحِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهِ الْكَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ ۖ وَلَاتَأْكُلُوٓ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَٱنتُعْلَمُونَ 🥨 ♦ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَحِلَةَ قُلُ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَيُّجُ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِلَن تَنْأَقُواْ ٱلْبُهُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَئِكِنَّ ٱلْبَرَّمَن ٱتَّعَيُّ وَأَثُوا ٱلْبُهُوتَ مِنْ أَبُوبِهِا وَأَتَّقُواْ اللَّهَ لَمُ لَكُمْ نُفَلِحُونَ ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَهِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَـٰتَدُوٓ أَإِكَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعَـتَدِينَ ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفُنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِنْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتَلِّ وَلَائْقَائِلُوهُمْ عِندَٱلْمَسَجِدِٱلْحَرَاعِ حَتَّى يُقَايِبُلُوكُمْ فِيانِ فَكَنْلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنفِرِينَ ۞ فَإِنِ ٱنهَوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَقَانِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهَوْا فَلاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ۞ ٱلشَّهُ رَالْحَرَامُ مِالشَّهْ لِلْخُرَامِ وَالْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْبَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِعِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّعُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓ الزَّا اللَّهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ 🚳 وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى لَهَٰ لَكَةْ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۞ وَأَتِبْتُوا الْفَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَمِنَ الْمُدِّيِّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُرِحَيَّ بَبِلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَهُۥ فَنَكَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْبِهِۦٓ أَذَى مِّن زَأْسِهِۦفَفِدْ يَدُّمِن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِّ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعُ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَىٰ لَحْجَ فَاٱسْتَيْسَرَمِنَالْفَدْيُ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي لَفَحَ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم تُولْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنَ أَهْلُهُ, حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ۞ ٱلْحَيُّجُ أَشَّهُ رُمَّعْ لُومَنتُ فَهَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فَسُوقِ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَيُّجُ وَمَا تَفْ عَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْسَلَمَهُ اللَّهُ وَتَسَزَوَّدُواْ فَإِنَّ حَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَسَأُولِي الْأَلْبَنبِ 🚳 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَالًا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْ تُعرِقِنْ عَرَفَنتِ فَأَذْ كُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْ عَرالْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كَمَا هَدَنْ كُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ - لَمِنَ ٱلضَّكَ آلِينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ ٱلنَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ فَا فَضَيْتُم مَّنَاسِكَ كُمْ فَأَذْ كُرُوا ٱللَّهَ كَذِكْرُكُونَ البَآءَ كُمْ أَوْأَشَكَذَذِ حُنَّ فَعِنَ النَّكَاسِ مَن يَقُولُ رَبِّنَآءَانِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَاءَ النَّافِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّادِ ﴿ أُولَكِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّاكُسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿

 ۱۷۷ حقیقة البر
 ( ۲ / ت )
 ۱۸۸ النهي عن اكل أموال الناس بالباطل ( ۳/ت )

 ۱۷۷ – ۱۷۸ تشریع القصاص وبیان حكمته ( ۲ )
 ۱۸۹ التوقیت بالأشهر القمریة ( ۲ )

 ۱۸۰ – ۱۸۹ تشریع الوصیة ( ۲ )
 ۱۹۱ القتال في سبیل الله وبیان حكمه ( ۲ )

أحكام الحج والعمرة

لوضوعي

 اذْكُرُوا ٱللّهَ فِي أَيْتَامِ مَعْدُودَتٍ فَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرّ إِثْمَ عَلَيْدِ وَمَن تَا خُرَ فَكَرّ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن اللّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 🐞 وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ - وَهُوَ ٱلدُّ ٱلْخِصَامِ 🥝 وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْ لِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ ٱلْعِزَّةُ الْعِزَّةُ بِٱلْإِشْرِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِينْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَكُ ٱبْتِغَاآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَكُ بِٱلْعِبَادِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ ﴾ ءَامَنُواٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ فَإِن زَلَلْتُدمِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَكُ فَأَعْلَمُوٓ النَّاللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَالْمَلَيْ حَدُّ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ سَلْ بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ بِيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِّ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ۞ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيةٍ وَمَاٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُ مُ ٱلْبَيِّنَكُ بَغَيْاً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ ٱلَّذِينَ وَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَكَةُ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلظَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْحَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ أَلآ إِنَّ نَصْرَاللَّهِ قَرِيبٌ ٥ يَسْتَكُونَكَ مَاذَايُ مَنِفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقَتُ م مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَأَلْأَقْرَبِينَ وَأَلْسَكِينِ وَأَبْنِ السَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ بِعِرِ عَلِيبُ مُ كُتِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُنْ ٱلْكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَهُوَخَيْرٌ لِكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُوا شَيْعًا وَهُوَشُرُّلُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنشُمْ لَا تَعْلَمُونَ ا يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْ وَٱلْحَرَامِ فِيهِ قُلْ قِتَ الَّ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ - وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْ لِهِ - مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَاللَّهُ وَالْفِتْ نَدُّا حَبِّرُمِنَ الْفَتْلُ وَلا يَرَا لُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَ دِ دَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَيَمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُولَتِكَ حَيِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَ اوَالْآخِرَةُ وَأُولَتِيكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمَوْا وَالَّذِينَ هَاجُرُواْ وَجَلَهُدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَيَعَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِوَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آَكَ بَرُمِن نَفَعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفُو كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكَّرُونَ ﴿ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَنَكِي قُلْ إِصْلاحٌ لَكُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيرٌ حَكِيدٌ ۞ وَلَا نَنجِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَاَّمَةُ مُؤْمِنَ أُخَيرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنجِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُّ مُتُوْمِنُ خَيْرُون مُشْرِكِ وَلَوَاعْجَبَكُمُّ الْوَلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُواَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْفِرَةِ بِإِذْ نِهِ ﴿ وَيُبَيِّنُ ءَايَنَتِهِ - لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَّتَذَكَّرُونَ ۞ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرَنَ فَأَتُوهُ ﴾ مِنْ حَيْثُ أَمَرَّكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّقَوْبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ ۞ نِسَا وُكُمْ خَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا خَرْثَكُمْ أَنَّهُ شِغْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّـ قُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ انْكُمُ مُّلَنَقُوهٌ وَبَيْتِ رِالْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا تَجْعَلُوا ٱللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ لَا يُوَّاحِدُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّغُوفِ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَّاحِذُكُم بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ۞ لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيمٌ عَلِيدٌ ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرَبَّصْ إِنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٌ وَلَا يَحِلُ لَمُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِنكُنَّ يُوْمِنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولُهُنَّ أَحَةُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓ إِصْلَحَا ۚ وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمُعْرُونِ وَلِيرَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيدٌ حَكِيمُ ٥ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانٌ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونِ أَوْتَسْرِيحُ إِلِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيّا حُدُودَ اللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَ افِيمَ افْنَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَذَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ فَإِن طَلْقَهَا

أحكام الخمر والميسر و أضرارهما معاملة الأيتام والإحسان إليهم من احكام مناكحة المشركين الميض وأحكامه

۱۳۳۳ الحيض وأحكامه ۱۳۵۷ الحلف بالله ويمين اللغو ۱۳۵۷ من أحكام الإيلاء والطلاق ۱۳۰۲ عدد الطلاق وما يترتب عا ( ユ ) ( i/٣ ) ( ゴ/٢ ) ( ゴ/٣ ) ( i/o )

فَلا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًاغَيْرَةُ وَفَإِن طَلَّقَهَا فَلاجُنَاحٌ عَلَيْهِمَا أَن يَرَاجَعَآ إِن ظَنَآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿

ين الإسلام والتحدير من المعاصي بن إلى الرسل وما يلاقونه مع أتباعهم من الأذى ة ومصرفها = | \[ \frac{14.7}{1.7-14.7} \]
= | \[ \frac{7.7-14.7}{1.7-14.7} \]
= | \[ \frac{7.7-7.7}{1.7-14.7} \]
= | \[ \frac{7.7-14.7}{1.7-14.7} \]
=



٢

وَإِذَاطَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنُدُوْا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنْحِذُوا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوَّا وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُر بِهِ عَوَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٥ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِالْمُعْرُوفِ ۖ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِدِءمَنَكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَلِكُرُ أَذَكَى لَكُرُ وَأَطْهَرُ وَأَلِنَهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ 💣 🍫 وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَنَدُهُنَّ حَوْلَيْنِكَامِلَيْنِ كَامِلَيْنِ كَلِمَنْ أَرَادَأُن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةُ وَعَلَى لُلُولُودِلَهُ رِزْقَهُنَ وَكِسْوَةُ نَ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَكَآرٌ وَالِدَهُ كُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنْ أَرَا دَافِصَا لَاعَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَمَّشَاوُرِ فِلاجُنَاحَ عَلَيْهِمْ أُولِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ أَوَلَدَكُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَمْتُم مَّآ ءَانَيْتُمُ بِأَلْمَهُ وَفِي وَأَنْقُواْ ٱللَّهَ وَاُعَلَمُوٓ أَنَّ ٱللَّهَ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 🏟 وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا يَرَيَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْتُكُرْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْأَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمٌّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَكُمْ سَتَذكُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْـرُوفَا وَلَا تَعْـزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئنُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَافِحَ أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوٓ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ ۞ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِنطَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَىٰ لُوسِع قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ، مَتَعَا إِٱلْمَعُرُوثِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ 📵 وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُ مُلَكُنَّ فَرِيضَةٌ فَيْصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا آَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحَ وَأَن تَعْفُوٓ اأَقْرَبُ لِلتَّقْوَئَ وَلَا تَنسُواْ ٱلْفَصّْلَ بَيْنكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 🍪 حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَلَوَتِ وَٱلصَّكَلُوةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ۞ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُمَانًا فَإِذَآ آمِنتُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَمَكُ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ كِ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَعُمُ إِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ @ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَنرِهِمْ وَهُمْ أَلُوثُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ اللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَقَايَلُواْ فِي سَجِيبِ اللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعً عَلِيكُ ﴿ فَا مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَافَيُضَلِعِفَهُ اللَّهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةٌ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُّ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۖ هُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِا مِنْ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٓ إِذْ قَالُواْلِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَ أَنْقَانِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّانُقَتِلُوّاً قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّانُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينرِنَا وَأَبْنَآ بِنَآ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ ۞ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّاللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا أَقَالُوٓا أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَاوَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَىٰةً مِنَ ٱلْمَالِّقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصَطَفَلْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْتِرُوٓٱللَّهُ يُوْتِي مُلْكَهُ.مَن يَشَكَآةُوَاللّهُ وَسِنَّعُ عَكِلِيدٌ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ءَاكِهَ مُلْكِهِ وَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن زَيِّكُمْ وَيَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكُوكَ ءَالُ مُوسَوْ وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَكِيكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هُ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَهَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنّى وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ، مِنِيّ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ ۚ فَشَرِيُواْ مِنْـهُ إِلَّا قِلِيـلَا مِنْهُمَّ فَلَمَّا جَاوَزَهُۥهُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، قَالُواْلَاطَاقَـةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُـنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَطُنُّونَ أَنَّهُم مُلَقُوا اللَّهِ كُم مِّن فِتَ وَ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً إِلِإِذْ نِ اللَّهِ وَٱللَّهُ مَا الصَّكِيرِينَ ۞ وَلَمَّا اَسَرُوواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْرَبِّنَكَ آَفْدِغُ عَلَيْنَاصَ بُرًا وَثُكِيِّتُ آَقْدَامَنَكَا وَٱنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَوْيِنَ ۖ فَهَرَمُوهُم بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُجَالُوتَ وَءَاتَىٰدُٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلِحِحَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَكَآهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُ مِبِبَعْضٍ لَفَسَكَ تِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِ نَا اللَّهَ ذُوفَظُ لِ عَلَى ٱلْعَكَلِمِينَ ﴿ قِلْكَ ءَايَنْتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينِ ﴾

٢٣٨-٢٣٨ الحفاظ على الصلاة

(u/0)

(1/0)

٣٤٢-٣٤٠ وصية الحول للمتوفى عنها زوجها ومتعة كل مطلقة <u> ٢٤٥-٢٤٣</u> قبح الجبن وفضل خلق الشجاعة وفضل الإنفاق

٢٥٢-٢٤٦ ذكر طالوت وجالوت وانهزام الفئة الكثيرة أمام الفئة القليلة

٣٣٢-٣٣١ خلق المسلم في معاملة المطلقة وولاية التزويج \_\_\_\_\_\_ من أحكام الرضاع والنفقة على الأولاد

٣٣٧-٢٣٦ حقوق المطلقة قبل الدخول

• تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَعَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَقْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن وَمِنْهُم مَّن كَفَر وَكُوسَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَا مَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيدِ وَلَا خُلَّةٌ وُلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِهُونَ 🔞 ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ - يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمٌّ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَنوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يُحُودُهُ، حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِي ٱلْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِينَّ قَدَ تَبَيَنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ السَّتَمْسَكَ بِٱلْمُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا أُواللَّهُ سَمِيعً عَلِيمُ ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْوَلِينَ وُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِ أَوْلَتِيكَ ٱصْحَتَابُ ٱلنَّارِيُّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ 💣 أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِى حَاجَّ إِبْرَهِ عِمَ فِي رَبِّهِ ۖ أَنْ ءَاتَلَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عِمُ رَبِّي ٱلَّذِى كَيْحِي ـ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِتَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبِهُوتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّللِمِينَ ﴿ أَوْكَأَلَّذِى مَسَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحِيءهنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِرْتُمَّ بَعَثُهُ، قَالَ حَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَيِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لِّيثْتَ مِاثَةَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ۖ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ۗ السَّةَ لِلنَّاسِ وَأَنْظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَّأَ فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبَّا رِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَيَّ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَّ قَالَ بَلَى وَلَذِكِن لِيَطْمَينَ قَلْيَّ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّا أَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّادُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَاً وَٱعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۞ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِسَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُكَةٍ مِّائَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُم ۞ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُسْبِعُونَ مَآأَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذًى لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ♦ قَوْلُ مَّعْرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذَى وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيتُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْبُطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِبِثَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ فَمَثَلُهُ ،كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ ،وَا بِلُ فَتَرَكَهُ ،صَلَدًّا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّاكَسَبُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ٥ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَامِّنَ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرٌ ۞ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُلَهُ، فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ دُرِّيَةٌ شُعَفَآهُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارُ فِيهِ نَارٌ فَأَحَرَقَتُّ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَكُمُ تَيَنَفَكُّرُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَالَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۚ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُوٓ اأَنَّ اللَّهَ غَنِيُّ حَكِيدُ ۞ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَاْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءَ ۗ وَٱللَّهُ يَعِدُكُمُ مَعْ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِتُعُ عَلِيمُ ﴿ يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُرُ إِلَّا أُولُواْ الْأَلْبَبِ ۞ وَمَآ أَنفَ قَتُم مِّن نَفَ قَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن نُكَذْرِ فَإِكَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِـمَّا هِيٌّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمّْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمٌّ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خِيرٌ ۞ ۞ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِ نَاللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآعُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ يُوفَّ إِليَّكُمْ وَأَنْتُمْ لَا ثُظْلَمُونَ ۞ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهَ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآهُ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمُ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَأُومَاتُ نَفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلَّتِلِ وَٱلنَّهَادِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مَحْزُنُونَ 🍪

> التفسير الوضوعي الموضوعي

والحث على الإنفاق في سبيل الخير ( ١/٥ ) [٢٦٤-٢٦٦] ثواب الإنفاق في سبيل الله وأدابه ( ١/٥ ) [٢٦٠-٢٦٦] الإنفاق لمرضاة الله والتحذير من الريار ( ١/١ ) [٢٦٧] الأنفاق لمرضاة الله والتحذير من الريار ( ١/١ ) [٢٦٧] الأمر بالإنفاق من الطيب لا الخبيث

منع الإكراه على الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الله وولاية الشيطان

( ) ۲۲۹-۲۲۸ تخویف الشیطان من الفقر ( ) ۲۲۸-۲۷۰ صدقة السر وصدقة العلن ( ) ۲۷۲-۲۷۳ ثواب الانفاق ومستحقو الصدقا

٤

( i/٣ ) ( i/o )

] قصة النمروذ مع إبراهيم وبيان قدرة الله في إحياء الموتى

( '\'\ '\' )

يُولَةُ النَّقِيمُ - الْخَبُلُكُ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيَطَانُ مِنَ ٱلْمَيِّنَ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُوٓ ٱإِنَّمَاٱلْبَيْمُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰٓٱ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْءَ وَحَرَّمَ الرِّبُوْ أَفَمَن جَآءَهُ ،مَوْعِظَةٌ مِّن زَيِيهِ عَفَاسُهِي فَلَهُ مِمَاسَلَفَ وَأَمْـرُهُ وَإِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِيكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِادُونَ 🔞 يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّكُفَّارِ آثِيمِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِيرِنَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَنتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّىٰلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلاَخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوبَ ۖ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَوَّا إِن كُنتُم ثُوَّمِنِينَ ۞ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ هَا وَإِن كَاكَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ \* وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُ لَكَ مُذَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ @ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَاصَّتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بّيّنَكُمْ كَاتِبُ إِلْعَكْدَلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْنُب كَمَاعَلْمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكَ تُبُ وَلْيُمْ لِلِ ٱلَّذِي عَلَيْءِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْحًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُحْدِلْ وَلِيُّهُ مِهِ أَعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلًا إحْدَنهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُ مَا ٱلْأُخْرَيْ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا نَسْعَمُواْ ٱن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا ٱوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ-ذَالِكُمْ ٱقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَلَدَةِ وَأَدِّنَى أَلَّا تَرْبَابُوا ۗ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَدَرةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُبُوهَا وَأَشْهِ دُوٓ الإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَاّرًا كَاتِبُ وَلا شَهِيذُ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَسُوقُ إِبِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّمُ عَلِيمٌ هُ وَإِن كُنتُ مَ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرَهَنُ ثُمَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى ٱؤْتُمِنَ آمَننَتَهُ ،وَلِيْتَقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ ، وَلا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَا حَدَّةً وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ وَاللَّهُ بِمَا تَغْمَلُونَ عَلِيدٌ ﴿ لَا لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي ٱلْفُسِكُمْ ٱوْتُخْفُوهُ يُحاسِبْكُم بِواللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَتَهِ كَنِهِ ۗ وَرُسُلِهِ ۗ لَانْفَرْقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَأَ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِيَّنَكَ ٱلْمَصِيرُ 🔞 لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۚ لَهَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَيِسِينَآ أَوَ ٱخْطَىٰ أَنَّا رَبَّنَا وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْسَاۤ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَكِيلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِۦۗ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَاۚ ٱنتَ مَوْلَلْنَا فَٱنصُــرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ الَّمْ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَالْحَيُّ الْقَيْرِهُ ١ إِسْ وَاللَّهِ الزَّكُمْ فِي الزَّكِيدِ مِ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدٍ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنجِيلَ 💿 مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِّ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَاينتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيدٌ ذُو النِقَامِ ۞ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَىٰعَلَيْهِ شَيْءُ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّكَمَآءِ ۞ هُوَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَالْعَرْيِذُ الْحَرِيدُ ﴿ هُوَ الَّذِى آَذَلَ عَلَيْكَ ٱلْحِنْبَ مِنْهُ ءَايَنَتُ تُعْكَنَتُ هُنَ أَمُّ ٱلْحِنْبِ وَأُخَرُمُ تَشَكِيهَ لَيَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِزَيْعٌ فَيَتَيِعُونَ مَا مَشَنَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآةَ ٱلْفِسْنَةِ وَٱبْتِغَآةَ تَأْمِيلِهِۦ وَمَا يَعْسَلَمُ تَأْمِيلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِيقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَيِّناً وَمَا يَكُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَكْبُ فِي الْمِلْمِيقُولُونَ ءَامَنّا بِهِ - كُلٌّ مِنْ عِندِ رَيِّناً وَمَا يَكُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَكْبُ لِيكِ ﴿ وَلِيَا اللَّهُ مِنْ الْمِلْمِيقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ - كُلٌّ مِنْ عِندِ رَيِّناً وَمَا يَعْسَلَمُ وَلَوْا ٱلْآلَةُ وَالرَّسِيخُونَ فِي ٱلْمِلْمِيقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ - كُلٌّ مِنْ عِندُ رَيِّناً وَمَا يَعْسَلُمُ وَلَوْا ٱلْآلُولُواْ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ وَالرَّسِيخُونَ فِي ٱلْمِلْمِيقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ - كُلُّ مِنْ الْمِنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْلُولُواْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَقُولُونَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ لَا تُزِغْ قُلُويَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ جَمَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَنِى عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا ٱوْلَادُهُم مِينَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِنِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمٌّ كَذَّبُواْ لَكُمْ ءَايَةُ فِي فِشَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةُ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم مِثْلَيْهِ رَأَى ٱلْمَيْنِ وَٱللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَآةُ إِنَ

(٢٨١-٢٧٥ تحريم الربا وأضراره على الفرد والمجتمع سورة [ - 7] إثبات وحدانية الله تعالى وإنزال الكتاب (1)

فِى ذَالِكَ لَعِـنْرَةً لِإَوْلِي ٱلْأَبْصَكِ وَ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَكَةِ وَٱلْبَيْنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ

وَٱلْخَيْلِٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرَثُّ ذَالِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَ وَٱلْقُوعِندَهُ صُنْ ٱلْمَعَابِ ۞ ♦ قُلْ ٱقُنْيَتَ كُر بِخَيْرِ مِّن ذَالِكُمُّ

لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْعِندَرَبِهِ مْجَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُطَهَّكَرَةٌ وَرِضُوَاتُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِسَبَادِ

( ٧/پ ) آل عمران ٩-٧ المحكم والمتشابه في القرآن ٢٨٣-٢٨٢ توثيق الدين المؤجل بالكتابة أو الشهادة أو الرهن (1) ( ۷/ث ) ٢٨٤ [حاطة علم الله بكل شيء

١٣-١٠ خسران الكافرين وعاقبة المغرورين في الدنيا الله الله الشهوات في الدنيا، والآخرة خير وأبقى ( ٢/١ )

محرب عقيدة المؤمنين وتكليف الله تعالى عباده بما يطيقون ( ٧/ث ) المربحة المؤمنين وتكليف الله تعالى عباده بما يطيقون

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنُكَا فَأَغْفِ رُلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِهَا عَذَابَ النَّارِ ۞ ٱلقَهَدِينَ وَٱلْقَصَدِقِينَ وَٱلْقَدَنِةِينَ وَٱلْقَدَنِةِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ ﴾ إِلْأَسْحَارِ ۞ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْمِلْمِ قَايَهِمًا بِالْقِسْطِ ۖ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْعَهِيرُ الْحَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكَنُمُ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأَمْيَةِ نَ ءَأَسْلَمْتُ مُ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَصَدِ ٱهْتَكَدُواْ قَالِتُ تَوَلُواْ فَإِنَّا كَا كُلُولُوا لَكِيتُكَ ٱلْبَكَنَةُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ۞ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِحَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَالَمَةِ مَا لَوْسَطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَنُكُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَ ۖ وَٱلْآنِيكَ وَٱلْآنِيمِ وَمَالَهُم مِّن نَصِرِيكَ ۞ ٱلرِّتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبُ إِمِّنَ ٱلْكِتَابِ يُنْعُونَ إِلَى كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَنَ تَمَسَّنَا ٱلنَّالُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتُّ وَعَرَّهُمُ فِ دِينِهِ مِ مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ ۞ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُ مْ لِيَوْ مِ لَّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ قُلُ اللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوَّتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءٌ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءٌ وَتُدِلُّ مَن تَشَآءٌ بِيكِ كَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ تُولِجُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآ ٱلْمُعِيْدِحِسَابٍ ۞ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُوَّمِنُونَ ٱلْكَيْفِينَ أَوْلِيكَة مِن دُونِ ٱلْمُوْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُمْ وَإِلَى ٱللَّوَالْمَصِيدُ ٥ قُلُ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَرْضُ وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَرْمُ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْمَنَ كَا وَمَاعَمِلَتْ مِن شُوَءٍ تَوَدُّ لُوَأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَهُ وَفُ إِلَا عَبَادِ ۞ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهُ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغَفِرُ أَكُورُ ذُنُوبِكُرُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَيَ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْسَرهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَىٱلْعَلَمِينَ 🐨 ذُرِّيَّةٌ أَبْعَضُهَا مِنْ بَعْضَ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُم 🍘 إِذْ قَالَتِٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّزًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا ٱلْذَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلِيسَ ٱلذَّكَرُ كَالْأُنْثُ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَعَ وَإِنِّ أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ ۞ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زُكُرِيّاً كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَارِزْقَا قَالَ يَنمَرْيُمُ أَنَّ لَكِ هَنداً قَالَتْهُوَمِنْ عِندِٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ هُنَالِكَ دَعَازَكَ مِنَّالَهُ مَا كَرُبُّهُ اللَّهُ عَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ هُنَالِكَ دَعَازَكَ مِنَا مَا مُعْمَالِكَ وَعَازَكَ مِنْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَلَءِ ۞ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَيْحَةُ وَهُوَقَايِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّيَدُا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاَّهُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ أَلْنَاسَ ثَلَنَهُ أَيَّامِ إِلَّارَمْزَأُ وَأَذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَكِبْح بِأَلْمَشِي وَأَلِّابُكُرِ فَ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهُ أَمْ طَفَىٰكِ وَطَهَرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ فِسَآءِ ٱلْعَكَمِينَ اللَّهِ يَنْمُرْيَكُمُ أَفْنُتِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِى وَٱرْكِعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاكَ الْفَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِهِكَةُ يَكُمُرْيُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ٱلْمُسِيحُ عِيسَى ٱبْنُمَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ وَيُحَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُ لِلَا وَمِنَ ٱلْصَكِيدِينَ ۞ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَاكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآعُ ۚ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رُكُن فَيَكُونُ ۞ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ أَنِي قَدْحِتْ تُكُم بِنَايَةٍ مِّن زَّيِّكُمُّ أَنِّ أَخَلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيَّزًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَصَّمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحِي ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنْبِتَكُم بِمَاتَأَكُلُونَ وَمَاتَدَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُه مُّقْمِنِينَ ۞ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىًّ مِنَ التَّوْرَىٰ فِي وَلِأُحِلَ لَكُم بِعَضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمُ وَجِثْ تُكُرِبِتَايَةٍ مِن زَيِّكُمْ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَلذَاصِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ۞ ♦ فَلَمَّا أَحَسَّعِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفَّرَقَالَ مَنْ أَنصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَعَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَٱشْهَا دِيَأَنَا

رُبِّنَاءَامَنَابِمَآ أَنزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَامَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ۞ وَمَكْرُواْ وَمَ يَعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّى وَمُطَهِّ رُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلَفُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِ بَهُمْ عَذَا بَاشَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينَ نَصِرِينَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظّلِمِينَ ۞ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ مَثَلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كَمَثُلِءَادَمُّ خَلَقَكُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ رُكُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمُمَّرِّينَ ۞ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ ٱبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمُّرُ وَنِسَاءً نَا وَنِسَاءً كُمُّ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ فَعَنَبَهُ لَ فَنَجْعَل لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى ٱلْكَارِينِ ٥ إِنَّ هَنذَا لَهُوَٱلْقَصَصُٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَاِتَ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ فَإِن تَوَلَقُ أَفَا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ! بِٱلْمُفْسِدِينَ ۞ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئنبِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوٓ أَلَّا نَصَّبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَا بَامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَا دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۞ يَتَأَهْلَ الْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أَيْزِلَتِ التَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعَدِهِ ۚ أَفَلاَتَعْ قِلُونَ ۞ هَآ أَنتُمْ هَتَوُكَآ إِ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ-عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 🔞 مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ مَهُوديًّا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِكَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُٓ ٱلْمُتَّمِنِينَ ۞ وَذَتَ ظَا ٓ إِنَّا أَمُولُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلِيمِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّذِينَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلِقُ عَلَيْكُ الْمُعْلِقُ عَلَيْكُوالْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْكُ الْمُعْلِقُ عَلَيْكُوالْمُ عَلَيْكُ الْمُعْلِقُ عَلَيْكُوالِمُ عَلِي الْمُعَلِّمُ عَلَيْكُوالِمُ عَلِي الْمُعْلِمُ عَلَيْكُ الْمُلْمُ عَلَيْكُ الْمُعْلِمُ عَلَيْكُوالْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْمُعِلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عِلْمُ عَلِيْكُواللِمِ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ لَوْيُضِلُونَكُو وَمَا يُضِلُوكِ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَكِ لِمَ تَكَفُرُونَ بِتَايَتِ ٱللَّهِ وَٱنتُمْ تَشْهَدُونَ ۞ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنْبِ لِمَ تَلْبِسُوبَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَٱنتُرْتَعَلَمُونَ ۞ وَقَالَت ظَايَفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِي أَبْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَأَكُفُرُوا عَاخِرَهُ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 🕉 وَلَا تُوَّمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْقُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤَتَّى أَحَدُ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْيُعَا بَوُهُم عِندَرَيِّكُمُّ قُلْ إِنَّ ٱلْفَصْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيدِ مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ ﴿ يَخْفَشُ بِرَحْ مَتِهِ عَمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُوَدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا أَذَالِكَ بِأَنَّهُ مِقَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِيْتِينَ سَكِيكُ وَيَقُولُوكَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوكَ ٢٠ مَلَى مَنْ أَوْفَى بِمَهْدِهِ وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ١٠ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُحَلِّمُهُمُ ٱللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَاجُ ٱلِيتُرُ وَإِنَّا مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِنَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَنِ وَمَاهُوَمِنَ الْكِتَبِ وَمَاهُوَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنبُ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّهُ وَثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّ وَبِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ وَلَا رَسُونَ 🍪 وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَغَخِذُوالْلَلَيْ كَذَوَ النَّبِيِّ عَنَ أَزَبَابًا أَيَا مُرْكُم بِالْكُفْر بَعْدَإِذْ أَنتُمُ مُّسْلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيتِ لَمَآءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّرَجَآءَ كُمْ رَسُولُ مُُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُوَّمِنُنَ بِهِ؞ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ قَالَءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِى ۚ قَالُواْ أَقْرَرُنَاْ قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَاْمَعَكُمْ مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ۖ هَا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَكْسِقُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعًا وَكَرُهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ قُلْ ءَامَنَكَا بِأَللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ نَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَهِيهُمْ وَإِمْسَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونِ مِن دَّبِهِمْ لَانْفُرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ @ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَاً لِإِسْلَىمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ هُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ @ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ الْبِيِّنَكُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِيمِينَ ۞ أُوْلَيَهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَغَنَكَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّقُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلطَّهَآ لُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كُفًّا رُّفَانَ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلَ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِدِّ ۖ أُولَيْكِ لَهُمْ عَذَابُ ٱلِيَثَّرُومَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ۞

14-09 الماهلة

الرد على أهل الكتاب يل دعواهم

٨٠-٧٨ أكاذيب اليهود وافتراء أهل الكتاب على الأنبياء

🗚 أخذ العهد على أهل الكتاب أن يؤمنوا بالنبي 🚵 ويجميع الأنبياء وقبول الإسلام

٦١-٨٦ أنواع الكفار وقبول التوبة الصادقة

٥/ب)

( ۲/٧ )

محاولة أهل الكتاب إضلال المسلمين ٧٧-٧٥ الوفاء بالعهد عند أهل الكتاب وأداء الأمانة

(ه/ب)

(1/0)

لَنَ لَنَا لُواْ ٱلْبِرَّحَقَّى تُنفِقُواْ مِمَا يُحِبُّونَ وَمَالُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فَإِتَ ٱللَّهَ بِعِسَعلِيمُ ۞ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَءِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَءِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلُ ٱلتَّوَرَئَةُ قُلُ فَأَتُواْ فِٱلتَّوَرَئَةِ فَاتَلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ 🌚 فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأَوْلَئِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أَوَلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَّى لِلْعَلَمِينَ فيدِ عَاينَتُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِحِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ 🐠 قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَاتَعْ مَلُونَ 🥨 قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوجًا وَأَنتُمْ شُهَكَ آءٌ وَمَا اللَّهُ بِعَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٤ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِبِقَامِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئبَ يَرُدُوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفْرِينَ ٥ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ فَيَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلا تَمُونَنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ۞ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۗ إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفَرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلْعَلَكُرْ نَهْ تَدُونَ 🕏 وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۖ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۖ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْمِيْنَكُ وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُ لَهُمْ أَكَفَرْثُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ۞ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالِمِينَ ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ۞ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّتَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْ كَعَنِ ٱلْمُنكَر وَثُوِّمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْءَامَكَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَّثَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَانِتُلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدَّ بَارَّثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿ صَٰرِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوۤ الإَيحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقَّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ 🏟 ♦ لَيْسُواْ سَوَآتُهُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَآ بِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَآهَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۞ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَسْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُولَلَتِكَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فِلَن يُصَعِّفُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ ۚ فِالْمُتَّقِينَ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلاَ أَوْلَندُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثُلِ رِبِجٍ فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرِّثَ قَوْ مِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 🕲 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالَاوَدُّوامَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ ٱفْوَهِهِمْ وَمَاتُخْفِيصُدُورُهُمْ أَكْبُرُقَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيِئتِ ۚ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ۞ حَسَأَنتُمْ أَوْلَآء تَحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئكِ كُلِّهِ عَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيَظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُودِ ۞ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤَهُمْ وَإِن تُصِبَّكُمْ سَيِتَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا ۚ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَسْتَعُمْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۞ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ۞ إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمُ أُوعَلَ اللَّهِ فَلْيَتَوكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْنَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ه إِذْ تَقُولُ اللَّهُ وَمِنِينَ أَلَن يَكُفِيكُمُ أَن يُمِذَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَكُ مِن أَلْمَلَت كَةِ مُنزَلِينَ اللَّهِ بَانَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمَّدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَبِكَةِ مُسَوِّمِينَ ۞ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَ بِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۚ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْمَكِيمِ ١ لِيَقَطَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْيَكِيتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِينَ ۞ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ٥ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ١ مَن يَثَالَيْهُا ٱلَّذِيبَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبُوّا أَ ٱضْعَنفَا مُضَنعَفَةً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُغْلِحُونَ ﴿ وَٱنَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّذِيَّ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

> التفسير الموضوعي

النفقة المبرورة وجزاء صاحبها القتراءات النفقة المبرورة وجزاء صاحبها القتراءات اليهود في تحريم بعض الأطعمة المبرورة فضل المبت الحرام وفريضة الحج اصرار أهل الكتاب على الكفر وصدهم عن التاب توحيهات ونصائح للمؤمنان للاعتصام بالة

سبب خيرية الأمة الإسلامية وبيان حال أهل الكتاب
 ضياع أعمال الكافرين يوم القيامة

التحدير من الثقة بالكفارو إطلاعهم على أسرار المؤمنين ( ٧/ث دروس وعظات في بدر واحد

ا دروس وعطات يه بدار وصف النام وتنجيهم من النار المرابعة وتنجيهم من النار

177-17

(۲) (ت

نيهات وتصانح للمومنين للاعتصام بالقران والإسلام ( ٢) . سر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحدير من التفرق ( ٢)

ر ۲/ت (۲/ت

﴿ وَسَادِعُوٓ أَ إِلَىٰ مَعْ فِرَةٍ مِن ذَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُ كَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلصَّاطِمِينَ ٱلْعَيْظُ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَـلُواْ فَنحِشَةً أَوْظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 🏟 أُوْلَتَبِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ كُرُخَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْمَعِلِينَ 📦 قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَلَا ابِيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوَنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّشْلُةٌ وَتِلْكَ ٱلْأَيْتَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآةً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ أَمْحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّدِينَ ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ 🏟 وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّارَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقَتِ لَ ٱنقَلَتْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ۞ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنْبَاتُمُوَجَّلًا وَمَنِ يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنِيَانُوَّ تِهِءمِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِء مِنْهَأُ وَسَنَجْزِى ٱلشَّلِكرِينَ 🕲 وَكَأَيِّن مِّن نَبِي قَلْتَلَ مَعْـهُ. رِبِّيُّونَ كَيْدِرُّ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا آصَابَهُمْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا اَسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُجِبُّ الصَّهِرِينَ 🏟 وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِيَ أَمْرِنَا وَثَيِّتَ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِينَ ۞ فَعَانَنهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ لُلْحُسِنِينَ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَىٰ بِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ۞ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَنَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ۞ سَنُلِقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ عَسُلْطَكَنَا وَمَأْ وَمَهُمُ ٱلنَّارُ وَبِيْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَقَكْ صَكَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَقَى إِذَا فَشِلْتُ مَّوَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَايْتُهُ قِنْ بَعْدِ مَآ أَرَىكُمْ مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْك اوَمِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدْ عَفَاعَنَكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ 🕲 💠 إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَكُوْرَكَ عَلَىٓ أَحَكِهِ وَالرَّسُولُ... يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثُبُكُمْ غَمَّاٰ بِغَيِّرٍ لِّكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَامَآ أَصَىبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيْرِ أَمَنَةً ثُمَّ اسَايَغْشَىٰ طَآيِفَةٌ مِّنكُمُّ وَطَآيِفَةٌ قَدْ أَهَمَّ تَهُمَّ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءً قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ وبِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّالَا يُبْدُونَ لَكُ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنا قُلُ لَوْكُنُمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِي ٱللّهُ مَافِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَجِّصَ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَٱللّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ @ إِنَّالَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيدُ ﴿ يَكُمُ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَرُحَلِيدُ ﴿ يَكُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَرُحَلِيدُ ﴿ يَكُا لَيْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَرُحَلِيدُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كَاتَكُونُوا كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْونِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُوا غُرِّى لَّوْكَانُوا عِندَنَا مَامَانُوا وَمَا قُتِلُوا لِيحْجَمَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِى قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُعِي وَيُمِيثُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَوْمُتُكُمْ لَمَغْ فِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾ وَلَبِن مُتُتُمْ أَوْقُتِلْتُمْ بَلِ لَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ 🚳 فِيمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوَكُنتَ فَظَّاغِيظَ ٱلْقَلْبِ لَاَنفَضُّواْمِنْ حَوْلِكَ فَأَعَفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُتُم وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمٌّ وَإِن يَغَذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ أَوْعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوَّكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَغْلُلْ وَأَن يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ ثُمَّ ثُوَّ فَي كُلُّ لَعْشِي مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ا أَفَمَنِ أُتَّبَعَ رِضُونَ اللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ لَلْصِيرُ فَ هُمْ دَرَجَتُ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْمَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايكتِهِ وَيُزكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنبُ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مِّينٍ ۞ أَوَلَمَّا أَصَهَبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُعَ أَنَّ هَنذآ قُلْهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّا اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

الموائح للمؤمنين تدخلهم الجنة وتنجيهم من النار التار التا-١٣٧ عواقب الكافرين وبيان أن العاقبة للمتقين وفضل الجهاد

المامكة عتاب لبعض من شهد غزوة أحد من الص

على الثبات وتذكيرهم بأن الموت بإذن الله 101-189 التحدير من طاعة الكافرين

الله عليه وسلم وأخلاقه الله عليه وسلم وأخلاقه

170-170 ذكر بعض العبر من غزوة أحد وبعض قبائح المنافقين

10٨-١٥٦ تحذير المؤمنين من التشبه بالمنافقين وترغيبهم بالجهاد

[١٥٥-١٥٧] أسباب مصيبة المسلمين في أحد

(1/0) ( 1/m)

(Y/亡)

وَمَآ أَصَكِبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَمَنْمَ تَعَالَوْاْ قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَوِادْ فَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَانَتَبَعْنَكُمُ هُمْ لِلْكُفْرِيَوْمَيِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۖ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلْ فَأَدْرَءُ وَاعَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَ تَأْ بُلَّ أَحْيَاهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ۞ فَرِحِينَ بِمَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلِفِهِمْ ٱلْاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ كَ ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَصْلِ وَأَنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَأَتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمٌ ۗ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ٥ فَانَقَلَهُوْا بِيعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَصْلِ لَمْ يَمْسَمْهُمْ شُوَّةُ وَٱتَّبَعُوا رِضُونَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَصْلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآءَ أَهَ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم تُوْمِنِينَ ۞ وَلَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئَ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي ٱلْآخِرَةُ وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُوا ٱللَّهَ شَيْنَا وَلَهُمْ عَذَاجُ ٱلِيدُ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ٱنَّمَا نُمْلِي لَكُمْ خَيْرٌ لِّإِنْفُسِمِمْ إِنَّمَانُمْ لِي لَمُمْ لِيَزْدَادُوٓ الإِشْمَا وَلَمُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿ مَا كَانَاللَّهُ لِيذَرَا لَمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ ۽ مَن يَشَأَةُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَلِي انْ قُوْمِنُوا وَتَنَّقُواْ فَلَكُمُ ٱجْرُّ عَظِيدٌ 🝘 وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ الِهِ ـ هُوَخَيْرًا لَكُمُّ بَلْ هُوَشَرُّ لَكُمُّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ ـ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَدُّ وَ لِلَّهِ مِيزَثُ ٱلسَّمَا وَالْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ لَّقَدْسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعُنُ أَغْنِيَا مُ سَنَكَتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْ بِينَاءً بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ذَاكِ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَـكَم مِ لِلْعَبِـيدِ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِـدَ إِلَيْمَاۤ ٱلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ النَّالَّرُ قُلْ قَدْ جَآءَكُمُ رُسُلُ مِّن قَبْلِي إِلْبَيِنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُدْ فَلِرَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُدُ صَلِدِقِينَ 🐿 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّب رُسُلُّ مِن قَبَلِكَ جَامُو بِالْبَيِنَاتِ وَالرُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ الْوَيْ وَإِنْهَا تُؤَفِّرَكَ أَجُورَكُمْ بَوَ مَالْقِيَ مَا تُوسَى عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجُنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا الْحَيْزُ أَالَّذِينَ إِلَّا مَنْكُمُ النَّدُورِ ٥٠ الشَّبْلُوك في أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُيكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِبِنَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبِّلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيبَ ٱلْمُرْكُوا أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصَّيرُوا وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزِمِ ٱلْأَمُودِ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ لَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظَهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْبِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا فَبِلَّسَ مَا يَشْتَرُونَ 📾 لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوَا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ 👜 وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىءِ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَنِفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيِكَتِ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلِّقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَلَذَا بِطَلِلا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَا بِٱلنَّادِ ٥ رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدَّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ رَبَّنَا إِنَّنَاسَمِعْنَامُنَادِ يَايُنَادِى لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْلْنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْعَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ۞ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَتَّنَاعَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۞ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِ لِمِن كُم مِن ذَكِر أَوَأُنثَى بَعْضُكُم مِن ابَعْضَ فَالَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُوا مِن دِينرِهِمْ وَأُوذُواْ في سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّتَا تِهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَخْرِي مِن تَحْتِمَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِندِٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ، حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ٥ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ 🝘 مَتَنَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَىهُمْ جَهَنَّمُ وَبِتْسَ ٱلِلْهَادُ 🍘 لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْرَبَّهُمْ لَكُمْ جَنَّتُ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِاللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ٥ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبَ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلا أُولَتِهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبُرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 🕲

ض قبائح المنافقين (٥/ت) ( ۲/ث )

المنزلة الشهداء في سبيل الله تعالى

ᡝ 🛶 تسلية للرسول 🎆 بعد أحد وتهديد للكافرين

(1/r)

١٩٧-١٩٦ الكفار وجزاؤهم

(1/1)

١٩٠٠ الأتقياء ومؤمنو أهل الكتاب وجزاء كل

( ۷/ج )

بس مِ اللَّهِ الزَّهُ الزَّهُ الزَّهُ عَلَى الزَّهِ اللَّهِ الزَّهُ الزَّهُ الزَّهِ عَلَى الزَّهِ ا يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالُا كَثِيْرًا وَنِسَاءٌ وَاتَّقُوا اللّهُ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِدِءُواْ لأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ وَءَاثُواْ الْيَعَنَى أَمُولَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّ لُواْ الْخَيِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۚ وَلَاتَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَلِكُمْ ۚ إِنَّهُۥكَانَحُوبًا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمَ ٱلَّانُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَنَهَىٰ فَٱنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءَ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُم أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنُكُمُّ ذَلِكَ أَدْفَىَ أَلَّا تَعُولُواْ ۞ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَتِ بَنْ خِلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَكًا مَّ يَنِعًا كُو وَلا تُوْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ ٱلَّتِي جَعَلُ لَلَهُ لَكُرُ قِينَمًا وَٱزُونُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُنْ فَوَلًا مَعُوفًا ۞ وَابْنَلُواْ الْيَنْمَى حَتَى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم يَنْهُمُ رُشُدًا فَادْفَهُوٓ الْمِيْمِ أَمُولُهُمُّ أَ وَلَاتَأْكُلُوهَا إِسْرَافَاوَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَنْكَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْهُ فِي ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَتِهِمْ أَمْوَكُمْ فَأَشَّهِ دُواْ عَلَيْهُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۞ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقَرُ بُونَ وَلِلِيِّسَاءَ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُوبَ مِمَّا قَلْ مِنْهُ أَوْكُرُ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۞ وَإِذَا حَضَرَٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبِي وَالْيَنْكِي وَالْمَسَحِينُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَمُعْرَوفًا ٨ وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْتَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِم دُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَسَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلُاسَدِيدًا ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارَّا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١٠ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَندِ كُمِّ لِلذَّكَرِمِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ ٱثَّنتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَاتَرَكَّ وَإِن كَانتَ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ كَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَلَهُ وَلَدُّ فَإِن َلَهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَلَدُّووَ وَثِهُ وَلِأَبُوا مُ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِسِيّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوَّدَيْنٌ ءَابَآ وُكُمُّهُ وَأَبْنَآ وُكُمُ لَا تَدْرُونَ أَيْهُمُ أَقْرَبُ لَكُمُ نَفْعاً فَريضَةَ مِّن اللَّهِ إِنَّا اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 🏟 ﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَكِكَ أَذْوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُرَكِ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِسَيَّةٍ يُوصِين بِهَآ أَوْدَيْنِ ۚ وَلَهُ كَ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن لَكُمْ عَاتَرَكُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهِآ أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَادً أَوِامْراَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوّا أَكَ ثَرَمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاتُهُ فِي ٱلثُّكُتِّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْدَيْنِ غَيْرَمُضَكَادٍّ وَصِيَّةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ ن تِـلْك حُـدُودُاللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، يُدْخِـلْهُ جَنَنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ كُرُخَ يَلِدِينَ فِيهِكُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيهُ ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَمَتَعَدَّ خُدُودَهُ. يُدْخِلَهُ نَارًا حَسَلِدًا فِيهَا وَلَهُ, عَذَابُ مُنْهِيثُ ﴿ وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآيٍكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ ٱرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهدُواْ فَٱمْسِكُوهُنَّ فِىٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُنَّ سَكِيلًا ۞ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّأَ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَ آإِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّجِيمًا ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلشُّوَّةِ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُولَتَهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمٌّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْخَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَّالُّ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدْنَا لَمُتُمْ عَذَابًا أَلِيمًا 🥨 يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلْ لَكُمُ أَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ كَرُهُا وَلاَتَمْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَا تَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَنجِشَةٍ ثُبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا 🐞 وَإِنَّ أَرَدَتُهُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَا خُذُونَهُ بِهُ تَنَاوَ إِثْمَا مُّبِينًا 🌰 وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْتَ مِنكُم مِّيثَنقًاغَلِيظًا ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَانكُمْ ءَابَ آؤُكُم مِّنَ

ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ. كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتَا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَكُمُمْ وَبَنَا تُكُمْ وَأَخَوَ تُكُمْ

وَعَمَّنْتُكُمْ وَخَلَاثُكُمْ وَبِنَاثُ ٱلْأَخْ وَبِنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِي ٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَٱخْوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ

وَرَبَيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآ بِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلَتُ ميهنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِبِهِ كَ فَكَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ

وَحَكَيِّلُ أَبْنَايَ حِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَىبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِيْنِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞

من أحكام المواريث وحقوق المحتاجين والأيتام والقرابة غير الوارثين

٢٢-٢٢] المحارم من النساء

عقوبة الزنا في أول التشريع

ا وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكَتَ أَيْمَانُكُمُ أَيْكُمْ كَنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ أَوَأُحِلَّ لَكُم مَّاوَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْ تَغُواْ بِأَمُوالِكُم تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُ كَ وَبِيضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَننتِ الْمُؤْمِننتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ مِّن فَلَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِننتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضِ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ إَنْجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُفِ مُحْصَنَتٍ غَيْرَمُسَافِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ ٱَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَىٱلْمُحْصَنَتِ مِن ٱلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِى ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ٨ يُرِيدُ اللَّهُ لِيكِبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيدٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ۞ يُريدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَحِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمٌّ وَلَا نَقْتُكُواْ أَنفُسكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُوا نُا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ فَارًّا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ إِن تَجْتَـ نِبُوا كَبَآبِرَ مَانُنْهُوْنَ عَنْـهُ نُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدَّخِلْكُم مُّذَخَلًا كَرِيمًا ۞ وَلَا تَنَمَنَّوْاْ مَافَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عِنْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱحْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْنَسَبُنَّ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِنْ فَضْ لِدِّ عِلِنَّا ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا 🕝 وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمُّ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا ۞ ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَ لُهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمٌ فَٱلصَّدِلِحَاتُ قَلَيْكَ حَلفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّذِي تَغَافُونَ نُشُوزَهُ ﴾ فَعِظُوهُ ﴾ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ ٱطَعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ أَإِن يُريداً إِصْلَاحًا يُوفِق ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا 🍻 🂠 وَأَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِدِء شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُـرْبِيُ وَٱلْمَسَكِجِينِ وَٱلْجَادِ ذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَ اللَّافَخُورًا ١ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ٥ وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ ٱمْوَلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ، قَربينًا هَسَاءَةَ رينًا 🕲 وَمَاذَاعَلَيْهُمْ لَوَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَايَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفَهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ آجُرًا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَاجِتْ نَامِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِثْ نَابِكَ عَلَى هَنَ وُلَآءِ شَهِيدًا ۞ يَوْمَيِذٍ يَوَذُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسُونى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْنُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا ﴿ يَمَا يُهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا ٱلصَّكَلُوةَ وَانتُدْسُكُرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُهُ إِلَّا عَامِى سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّ هَيْ آوْعَلَى سَفَرِ آوْجَاتَهَ أَحَدُ مِّن ٱلْغَابِطِ آوْلَكَمْ شِيمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءٌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوزًا هَا أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنْبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱلسَّإِيلَ ۞ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمُّ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ۞ مِّنَ ٱلَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْ نَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَئِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوَ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَضَمَعُ وَأَنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُثُمُّ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ يِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّاقِلِيلًا ۞ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّ هَاعَلَىٰ أَدْبَارِهَآ أَوْنَلُعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَكَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِءوَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءَ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ ٱنظُر كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمَا تُمِينًا ﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ۞

<u>। स्तिक्षा इत्स</u>

أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلَهُ, نَصِيرًا ۞ أَمْ أَمُمُ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ۞ أَمْ يَحَسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَنهُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِلِّهُ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلْكًاعَظِيمًا 🙆 فَيِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِدِءوَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكُفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا @ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِثَايِنتِنا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًّا كُلُّمَا نَضِعِتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُّ إِتَ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدٌ خِلْهُمَّ جَنَّتٍ تَجْرَى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا ٱلذَّا لَهُمُ فِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱللَّهَ يَاْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰ أَهْلِها وَإِذَا حَكَمْتُ مِينَ ٱلنَّاسِ أَن تَعَكُمُواْ بِٱلْعَذَلِّ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّجَ إِنَّا لَلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَكَا أَلَٰذِينَ ءَامَنُواْ ٱطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَٱخْسَنُ تَأْوِيلًا ٥ ٱلمَّ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ أَ إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ـ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلَا بَعِيدًا ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوٓاْ إِلَى مَآأَنـزَلَ ٱللهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنك صُدُودًا ۞ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَكِبَتْهُم مُصِيبَةُ إِحَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَاۤ إِلَّاۤ إِحْسَنَاوَتَوْفِيقًا ۞ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ مُ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُ مُرفِت أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطُكَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوَ أَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا 🏟 فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِهِ مَا شَجَكَرَبِّنَهُ مَ ثُمَّ لَا يَجِهُ دُواْ فِي أَنفُسِهِ مَ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا 🌚 وَلَوَ أَنَّا كَنَبْنَاعَلَيْهِمْ أَنِ ٱفْتُلُوٓ أَنْفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْمِن دِيَنِكُمْ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمٌّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْمايُوعَظُونَ بِدِء لَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۞ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهم مِّنَ النَّبِيَّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَّ وَحَسُنَ أَوْلَـَيكَ رَفِيقًا 🕲 ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيهَا 🍪 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُواْحِـذَرَكُمْ فَأَنِفُرُوا ثُبَاتِ أَوَانِفِرُواْ جَبِيعًا ﴿ وَإِنَّ مِنْكُولَكِنَ لِيُبَطِّئَنَ فَإِنَّ أَصْبَتَكُمْ تُصِيبَةٌ قَالَ قَدَّ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَرَّأَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ١٠ وَلَبِنْ أَصَابَكُمْ فَضَلُ مِنَ اللَّهِ لِيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُلَيَّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوَزًا عَظِيمًا ۞ ♦ فَلَيْقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ الدُّنْيَ إِالْآخِرَةَ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجُرّاعَظِيمًا ٥ وَمَالَكُونَ لِانْقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ ٱخْرِجْنَامِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ ٱهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَامِن الَّذُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيل ٱلطَّلغُوتِ فَقَائِلُواْ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَائِنَ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيَطَانِكَانَ صَعِيفًا 🏟 أَلَمَ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُتُمُ كُفُّوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُوا ٱلزَّكُوٰةَ فَلَمَّا كُذِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقُ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوَأَشَدَّخَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِم كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِئالَ لَوْ لَآ أَخْرَنْنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ قُلْمَنَعُ ٱلدُّنَيَا قِلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمِنِ ٱلْقَى وَلَانُظْلَمُونَ فَلِيلًا ۞ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْمُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبَّهُمُّ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَلَاهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمُ سَيِّتَةٌ يَقُولُواْ هَلَاهِ عِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَالِ هَتَوُلآهِ ٱلْقَوْمِ لِا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۞ مَّا أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِيَنَ ٱللَّهُومَا أَصَابِكَ مِن سَيِّتَةٍ فِين نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۞ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ۗ وَمَن تَوَلَّى فَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنَّهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَّ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بٱللّهِ وَكِيلًا ۞ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِاللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ۞ وَإِذَا جَأَةَ هُمُ أَمَرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِدَّ وَلُورَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِي ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَا بِطُونَهُۥ مِنْهُمٌّ وَلَوَلَافَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَا تَبَعَتُ مُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَاللّ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسُنَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ۞ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ, نَصِيبُ مِّنْهَ أَوْمَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيِتْنَةً يكُنلَّهُ ،كِفْلُ مِنْهَ أُوكَانَ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُقِينًا ۞ وَإِذَاحُيِّينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أَوْرُدُّوهَأَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَسِيبًا ۞

أحوال الناس حين فرضية القتال  $\sqrt{(\Upsilon/\Upsilon)}$  أحوال الناس حين فرضية القتال  $\sqrt{(\Upsilon/\Upsilon)}$  أحد  $\sqrt{(\Upsilon/\Upsilon)}$  طاعة الرسول طاعة لله والأمر بتديد القرآن  $\sqrt{(\Upsilon/\Upsilon)}$ 

[٣٥-٧٥] عقاب الكافرين وثواب المؤمنين · [٨٥-٥٩] الأمر بأداء الأمانات والحقوق والحكم بالعدل وإطاعة الله والرسول وأولى الأمر (٢/ ت) [٨٣] الاعتماد على مصدر صحيح ع

التحريض على الجهاد ( ٢/ث ) من التحريض على الجهاد ( ٢/ث ) من التحريض على الجهاد ( ٢/ث ) من التحية ( ٢/ت )

<u>٥٩-٥٨</u> الأمر بأداء الأمانات والحقوق والحكم بالعدل وإطاعة الله و <u>٧٠-٦٠</u> مزاعم المنافقين ومواقفهم والترغيب غ طاعة الله ورسوله

التفسير الموضوعي

ٱللَّهُ لَآ إِلَكَهَ إِلَّاهُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ۞ ۞ فَمَا لَكُو فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَصَلَ ٱللَّهَ وَمَن يُضِّيلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا 🚳 وَدُّواْ لَوْتَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٌ فَلَا نَتَجِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّى نُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيَّثُ وَجَد تُمُوهُمٌّ وَلَا نَتَخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّ اوَلَا نَصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ أَوْجَاءُ وَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُرُ فَلَقَانِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَٱلْفَوَاْإِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَاللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَكِيلًا ۞ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّوٓاْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أَرْكِسُواْ فِيمَّا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُواْ أَيِّدِ يَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفَتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا ۞ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةً إِلَىٰٓ أَهْ لِهِ؞ٓ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوْا فَإِن كَاكِ مِن قَوْمٍ عَذُوٍّ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَإِن كَاكِمِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مرِّيثَنَّ فَدِينٌ أَسُكُمَةً إِنْ أَهْلِهِ، وَتَحْدِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْن مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَابَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 🌘 وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ, جَهَنَّمُ خَلِدًا فِهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، وَأَعَدَّلُهُ, عَذَابًا عَظِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْإِذَاضَرَ مِتُدَفِى سَبِيلَ اللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ ٱلْقَيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَلَمَ لَسْتَ مُوْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِنْدَ ٱللَّهِ مَغَانِعُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓ أَإِكَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ لَّايَسْتَوِي ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أَوْلِ ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَفَضَّ لَاللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ الْمَلَيْحِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهمٌ قَالُواْ فِيمَكُنكُمُ قَالُواْكُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ قَالُوٓ أَاكُمْ تَكُن أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةَ فَلُهَاجِرُوا فِيمَأَ فَأُولَئِكَ مَأْوَمُهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا 🍘 إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا 🚳 فَأُولَتِيكَ عَسَىٱللَّهُ أَن يَعْفُوعَنْهُمْ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا 😳 وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةٌ وَمَن يَغْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِنْ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ ، عَلَى ٱللَّهِ وَكَان ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَإِذَا ضَرَبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْهُمْ آن يَفْفِينَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا إِنَّ ٱلْكَيفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مَيْمِينًا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآيِفَةٌ مِّنَّهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْمِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةُ أُخْرَكَ لَدْ يُصَالُواْ فَلَيْصَلُوا مَعَكَ وَلَيَأْخُذُواْحِذُرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّالَذِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَيَّكُوْفِيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْحُتُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَّطْرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوۤ أَسْلِحَتَكُمُ ۗ وَخُذُوا حِذْرَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًامُهِينًا ۞ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأَنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ إِنَّ الصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُوِّمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتَ ا ۞ وَلَا تَهِ نُوا فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْرِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتُرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُوبَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئنَبِ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَآ بِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِن اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَلا تُجْدِلْ عَن الَّذِينَ يَغْتَ انُونَ أَنفُسَهُمَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۞ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ نُجِيطًا 🥨 هَآ أَنتُرْهَ وَكُولَآءِ جَلاَلْتُمُ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَحَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَنْفُولًا رَّحِيمًا ۞ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، عَلَى فَفْسِدٍّ - وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّعَةً أَوْلِمْنًا

 ٨٧...
 ١٥٠-٩٥
 فضل المجاهدين والتحذير من القعود عن الجهاد (٢/٠)

 ٨٧...
 ١٠٠-٩٠
 فضل المجاهدين والتحذير من القعود عن الجهاد (٢/١)

 ٨٨--٨٠
 فضل المجرة في سبيل الله وعذر المستضعفين (١/١)

هُمٌّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ وَٱلِّحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَابَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا 🏟

ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦبَرِيَّٵ فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهَتَنَا وَإِثْمَامُبِينًا ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ الْحَمَّتُ عَلَيْكَ أَلْمَاعَلِيْكَ وَمَايُضِلُّوكَ وَمَايُضِلُّوكَ إِلَّا

ذكر بعض صفات المنافقين وكيفية معاملتهم (7/1) (7/1) قصل الهجرة في سبيل الله وعدر المسلصعفين (7/1) حكم قصر الصلاة في السفر وصلاة الخوف (7/1) حكم القتل الخطأ والقتل العمد (7/1) الحث على القتال وانتظار الأجر من الله (7/1)

( \* ``) [ 102] الحت على الفتال وانتظار الأجر من الله ( \* ) [ 0.1–11] الأمر بالعدل المطلق وإقامة الحق في الحكم

وجوب التثبت في الأحكام



 لَاخَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُولِهُمْ إِلَامَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ عَمَاتُوكًى وَنُصُـلِهِ عَهَـنَّم وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ - وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكًا بَعِيدًا ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ = إِلَّآإِنكَ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكُنَا مَّرِيدًا ۞ لَعَنَهُ أَللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۞ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّينَكُهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلِيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكِ ٱلْأَنْعَامِ وَلَاكُمْ مَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَ خَلْقِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيُّكَا مِّن دُونِٱللَّهِ فَقَـٰ ذَحِيسرَ خُسْرَا نَا مُّبِينَا ١ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِيمٌ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطِنُ إِلَّاعُهُ وَلَا عَهُمُ الشَّيْطِنُ إِلَّاعُهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدْ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ ٱلدَّاوَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ۞ لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيَّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُّ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَيهِ ، وَلَا يَجِدْلَهُ ، مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَمُوْمِنُّ فَأُوْلَئِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا 🚳 وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا يِّمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا ۞ وَبلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَاتَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُجِيطًا ۞ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءَ قُلُ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلِى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَنَكَى النِّسَآءِ الَّذِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَنتَ تَقُومُواْ لِلْيَتَكَيٰ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَمَاتَفَعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ - عَلِيمًا 🍩 وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَاصُلْحَأُواُلصُّلْحُ خَيْرُ وَٱحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِكَ اللَّهَ كَاكَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَلَن تَسْتَطِيعُوَاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُ ۚ فَلَا تَحِيـلُواْ كَأَلْمَيْـلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصَّلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَإِن يَنَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كَالِّمِ مَا عَتِهِ عَوَّكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَرِيمًا ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهْ وَإِن تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا جَمِيدًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ إِن يَشَأَ يُذْ هِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِحَاخِرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ذَالِكَ قَدِيرًا ٥ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥ عَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامنُوا كُونُوا قَوَّ مِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٓ ٱنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَ بِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَشْبِعُوا ٱلْمُوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوَ وَالْوَتُعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا 🚳 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ عَوَالْكِ تَنبِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْ كَتِهِ عَرُكُنُهِ هِ عَرُسُلِهِ عَوَالْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَ ضَلَالْا بَعِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ وَلَالِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُوْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِجَمِيعًا ۞ وَقَدْنَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِٱلْكِئْبِأَنَ إِذَاسَمِعْنُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسَّنَّمُ زَأْبِهَا فَكَلَ نَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُرُ إِذَا يَثْلُهُمُّ إِنَّا ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَيعًا ١ ٱلَّذِينَ يَكَزَّجُهُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ فَكَ الْوَاْ ٱلْمَرْنَكُن مَّعَكُمْ وإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓاْ ٱلْدَ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَللَّهُ يَعَكُمُ بِيِّنَكُمْ مَيْوَمَ ٱلْقِيكَمَةَ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا 🐞 إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُو خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَّآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا هُ مُذَبَّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَى هَتَوُلَآءٍ وَلَآ إِلَى هَتَوُلَآءٌ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ.سَبِيلًا هُ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَءَ امَنُوا الْانَتَخِذُوا الْكَنِفرينَ أَوْلِيكَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَّ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَكُوا بِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا ثُمِّينًا ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تِجِدَلَهُمْ نَصِيرًا @ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصَّلَحُواْ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَكِيكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفْعَ لَ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرَتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۞

111)

(١/٢) المُنافقون ومواقفهم وجزاؤهم والتحدير من صنيعهم والنهي عن موالاة الكافرين (٣/١)

(1/1)

التفسير الموضوعي

X

الماء الكلام النافع والتحذير من مخالفة الرسولﷺ (٢/ﺕ) ١٧٧٠-١٣٠ الحث على رعاية اليتيم والصلح بين الزوجين والعدل بين النساء ١١٦--١٦١ ضرر الشرك وخطر الشيطان (٦/٣) ١٣٤-١٣١ الملك لله وحده وكل شيء بيده ، وثواب الدنيا والأخرة

الصالح (١/١) الأمر بالعدل والإيمان بالله والرسول والكتب المنزلة •

हासूना - ग्रान्सा होतू الله المَعْدَ الله الله الله وعن الْقَوْلِ إِلّا مَن ظُلِم وكَانَ الله سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِن نُبَدُ وَاخَيْرًا أَوْتُخْفُوهُ أَوْتَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكَفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُ لِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَصَعْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ أُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِيئًا ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِنْهُمْ أَوْلَكِيْكَ سَوْفَ يُوْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِئَبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَبَامِنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَمِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُ مُ ٱلصَّاحِقَةُ بِظُلْمِهِمُّ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُ مُ ٱلْبَيِّنَتُ فَعَفُونَاعَن ذَلِكٌ وَ اتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا مُّبِينَا ﴿ وَرَفَعَنَا فَوَقَهُمُ الطُّورَبِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لاتَعَدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْ نَامِنَهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِتَايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ٥ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَكَ بُهْتَنَا عَظِيمًا ۞ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهُ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُوافِيهِ لَغِي شَكِّ مِنَّ مُ لَكُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اَنْبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَنْلُوهُ يَقِينُا ۞ بَل زَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْحِنْبِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِۦقَبْلُمَوْتِهِۦ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا @ فَيُظلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِٱللَّهِ كَيْيرًا ۞ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكِلِهِمَ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِالْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيسًا ۞ لَكِينَ الرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُوْمِنُونَ عِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةُ وَٱلْمُوْتُونَ ٱلزَّكُوهَ وَٱلْمُوْمِنُونَ عِاللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ أَوْلَئِكَ سَنُوْتِهِمْ أَجَرًاعَظِيًّا ٥ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْجٍ وَالنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرِهِي مَ وَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَتَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُونُسَ وَهَنرُونَ وَسُلَيْمَنَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِ دَزَبُورًا 🏟 وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصَّنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُمُوسَى تَكْلِيمًا ۞ رُّسُلًا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَّايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ لَّكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ. بِعِلْمِةْ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِأَللَهِ شَهِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ قَدْ ضَلُواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَالِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُواْخَيْرًا لَّكُمّْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمتُهُ وَأَلْقَنَهَ ٓ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمتُهُ وَٱلْقَنَهَ ٓ إِلَّا مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِّهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمُ إِنَّمَا اللَّالِلَّهُ وَحِدٌّ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُوبَ لَهُ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمُ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَحِدٌّ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُوبَ لَهُ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَن السَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِتَهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَيِّهِ -وَيَسْتَكَ بِرْفَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصَّلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُ مُ عَذَابًا ٱلِيمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَأْلُهُ ٱلنَّاسُ فَدْجَآءَكُم بُرْهَا ثُنَيِّنَ وَيَبِكُمْ ُ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا 🚳 فَأَمَّا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَأَعْتَصَهُواْ بِهِۦفَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنَّهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا 🚳 يَسْتَقْتُونَكَ قُلُ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْكَةَ إِنِ ٱمْرُقُواْهَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَّا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلْثَانِ مِّاتَرَكُ وَإِن كَانُوٓ إِخْوَةً رِّجَا لَا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْثَيْنِ أَبِيَّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ

يَكَأَتُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ يس مِاللهِ الْهُ الْ بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَنِمِ إِلَّا مَايُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَنِحِ لِي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ مَايُرِيدُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَكَيْرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهَرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْمَذَى وَلَا ٱلْمَلَتَ بِدَوَلَاءَ آمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَصْلَامِن رَّبِّهِمْ وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْنُمُ فَاصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ أَن كُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَمْ تَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُويْ وَلَائَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُونَ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِلَّا لَهُ سَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

ورة المائدة [-0] الوفاء بالعقود ومنع الاعتداء وبيان ما أحل الله

الكلالة أو حكم الإخوة والأخوات لأب

حُرِّمتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَكَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِۦ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُزَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلَ السَّبُعُ إِلَّامَاذَكَ ثُمَّ وَمَاذُب عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْ لَنمِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَدِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْلِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكَ ثُومَاعَلَمْتُ مِ مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّيِنَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِّاَعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْتِهِ وَٱنْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ۞ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابِ حِلُّ لَكُرُّ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَكُمُّ وَٱلْمُتُمُّ وَٱلْمُحْمَّ وَٱلْمُحْمَّ وَٱلْمُحْمَّ وَٱلْمُحْمَّ وَٱلْمُحْمَّ وَٱلْمُحْمَّ وَٱلْمُحْمَّ وَٱلْمُحْمَّ وَٱلْمُحْمَّ وَالْمُحْمَّ وَٱلْمُحْمَّ وَٱلْمُحْمَّ وَٱلْمُحْمَّ وَاللّٰمِينَ وَاللّٰمِينَ وَاللّٰمِينَ أُوتُوا ٱلْكِنابِ مِن قَبْلِكُمْ إِذَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِيَ أَخْدَانَّ وَمَن يَكْفُرُّ بِٱلْإِيهَنِ فَقَدْحَبِطَ عَمَلُهُ.وهُوَ فِي ٱلْآخِرَ وَمِن ٱلْخَيْرِينَ 🌀 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكُوةِ فَأَغْسِلُواْوُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَٱرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنَ ۚ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطُهَّرُواْ وَإِن كُنْتُم مَّرْضَىٓ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُّمِنكُم مِنَ ٱلْغَايِطِ أَوْلَىمَسْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدُاطَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْـةُ مَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْـمَتَهُ.عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَادَّكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُم بِهِۦٓ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَٱدَّقُواٱللَّهَ ۚ إِنَّاللَهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءً بِٱلْقِسْطِّ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمِ عَلَيْ ٱلَّاتَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ ابِمَا تَعْمَلُوكَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِيلُواْ ٱلصَّلِحَدَتِ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَا يَنْ تِنَآ أَوْلَنَيِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوٓ اللَّيْكُمْ أَيْدِيَهُ مَّ فَكَفَّ أَيْدِيَهُ مَّ عَنكُمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهْ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَّكُلِ الْمُؤْمِنُونَ 🍙 🛊 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَى بَغِي إِسْرَةِ بِلَ وَبَعَثْنَامِنْهُ مُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمَّ لَينَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَلَاةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَّأُكَفِرَنَّ عَنكُمُ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ فَمَن كَفُر بَعْـ دَ وَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ فَيِمَا نَقْضِهم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ وَنِسُواْحَظُامِمَا ذُكِرُواْبِيِّ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنَّهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ قَاعَفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ 🕥 وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّا نَصَحَدَىٰٓ أَحَذْنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواحَظَّا مِّمَّاذُكِّرُوا بِهِ ۚ فَأَغْرَبَنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآ ۚ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةً وَسَوْفَ يُنَبِّتُهُمُ اللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ۞ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَانَا كُمُّ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُّ كَثِيرًا مِّمَا كُنتُمْ تَخَفُوكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَيْرِيُّ قَدْ جَاءَ كُم مِّن ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ ثَمِينٌ ﴿ يَهْدِي بِدِاللَّهُ مَنِ أَتَّبَعَ رِضْوَانَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَاءِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْ نِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَهْيَمٌ قُلْ فَهَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنَ مَرْكِيمَ وَأَمَّكُهُ. وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيحًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَأْ يَعْلُقُ مَا يَشَآهُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُوٱلنَّصَكَرَىٰ خَنُ ٱبْنَكَوُّاٱللَّهِ وَٱحِبَنَوُهُۥ قُلَ فَلِمَ يُعَذِّ بُكُم بذُنُوبكُم بَلْ أَنتُم بَشَرُّمِ مِّن حَلَقٌ يَغَفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّكَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ آ وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَ ذَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، يَنقَوْمِ ٱذْ كُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْجَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيكَاءَ وَجَعَكُكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمَ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ يَفَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْنَدُّ واْعَلَىٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ۞ قَالُواْ يَكُوسَيَ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا وَرَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱنَّعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَ الدَّخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم تُوْمِنِينَ ۞

١-٥ الوفاء بالعقود ومنع الاعتداء وبيان ما أحل الله وما حرم (٦) [17-11] نقض أهل الكتاب للمواثيق

(٦) [17-10] تذكير أهل الكتاب برسول الله ﷺ وبالقرآن الذي أنزل إليه (۷/ب) (٧/ج)

الرد على افتراءات اليهود والنصاري ٢٦-٢٠ مطالبة موسى قومه بدخول الأرض المقدسة وموقفهم الرافض (٥/أ)

التذكير بنعم الله وعهوده والأمر بالشهادة بالقسط والحكم بالعدل

فرضية الوضوء والتيمم والغسل

٩

قَالُواْيِكُوسَيْ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَآ أَبَدَامَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَىٰتِلآ إِنَّاهَاهُنَاقَاعِدُونَ 🥶 قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيٌّ فَٱفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْفَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَىٱلْفَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٠ ١ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبِأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَفَبَلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لِأَقْنُلُنَّ كُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ لَبِن بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْنُكِنِي مَآ أَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلَكَ ۚ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ وَذَلِكَ جَزَوُّا ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَطَوَّعَتْ لَهُ. نَفْسُهُ. قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ. فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ۞ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ, كَيْفَ يُؤْرِب سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنُويْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُلِبِ فَأُوْرِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ 🕲 مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَاعَلَى بَنيَ إِسْرَهِ مِلَ أَنَّهُ، مَن قَتَكُل نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْفَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخَيَا النَّاسَ جَيِمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمُ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُوكَ 🕝 إِنَّمَا جَزَا وَأُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـ تَلُواْ أَوْيُصِكَ لَبُواْ أَوْتُصَالَمُواْ أَوْتُصَالَمُواْ أَوْتُصَالِمُواْ أَوْتُصَالُهُ وَاللَّهُ عَنْ خِلَافٍ أَوْيُنفُواْ مِنَ ٱلْأَرْضُ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَ أَوَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَابْتَغُوٓ اللَّهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَنِهِ دُواْفِ سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَاكَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ, لِيَفْتَدُواْ بِعِمِنْ عَذَاب يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَانْقُيِّلَ مِنْهُم مَّ وَكُمْ عَذَابُ ٱلْبِيرُ ۞ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيهُ مَاجَزَاءٌ بِمَاكَسَبَا نَكَنَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيدٌ ٥ فَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ عَفُورُزَّحِيمٌ أَلَا تَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كَلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ۞ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَعَزُنكَ الَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْءَامَنَا بِأَفْوَهِهِ مُولَمَ تُقْوِين قُلُوبُهُمُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوْاْ سَتَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَتَنَعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَدَيَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ فَيْءَيَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُ مِّ هَلَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَدَ تُؤْتَوَهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ، مِنَ اللَّهِ شَيْعًا أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُ مَ لَكُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآفِياتُ اللَّهِ مَا لَاَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاهُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمٌ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْت فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَنَةُ فِيهَاحُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْتَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكٌ وَمَآ أَوْلَتِهِكَ بِٱلْمُوْمِنِينَ ۞ إِنَّآ أَنزَلْنا ٱلتَّوَرِيةَ فِيهَاهُدَى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنِّييُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَنِينُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَ لَا تَخْشُواْ ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايِنِي ثَمَنَا قِلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَعْكُمُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ۞ وَكَنَبْنَاعَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بَٱلْمَدَٰنِ وَٱلْأَنْفَ بَالْأَدْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُوَكَفَّارَةٌ لَّذَّ وَمَن لَّمْ يَعَكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢ وَقَفَيْنَاعَلَىٓءَاثَىٰرِهِم بِعِيسَىٱبْنِمَرْيَمَ مُصَدِّقًالِّمَابَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَءَاتَيْنَكُهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُذَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًالِّمَابَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَهُذَى وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ ۞ وَلْيَحَكُو أَهْلُ أَلِا بِحِيل بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيةً وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِيكَ هُمُ الْفَسِ قُونَ۞ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ وَٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنَّا عَلَيْهِ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوَآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجُأُ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبَلُوكُمْ فِمَآءَاتَكُكُمْ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ فَكُمُ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخَلِفُونَ 🙆 وَأَنِ ٱحْكُم بَيِّنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّيعٌ أَهْوَآءَ هُمٌ وَأَحْذَرُهُمٌ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّيعٌ أَهْوَآءَ هُمٌ وَأَحْذَرُهُمٌ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلُّواْ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ أَنْ يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُ وَإِنَّ كَثِيرا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ۞ أَفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَّة يَبْغُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞

(1/0) (٥/١) [٢٠-٤١] تسلية النبي السبب ما يواجهه من تعنت اليهود ومكر المنافقين

(٧/ب)

٣٧-٢٧] قصة هابيل وقابيل وأول جريمة قتل في التاريخ ٣٤-٣٣] عقوبة قطاع الطرق أو حدّ الحرابة

( ٦ ) التوراة والإنجيل كتابان سماويان فيهما الهدى والنور وتشريع القصاص (٣/ﺕ)

التقوى والجهاد والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وبيان عاقبة الكفار (٢/ت) [٨٠٠٠] القرآن مصدق للكتب السماوية والحكم به واجب

व्याहरू

۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَتَاخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَىٰ ٓ ٱوْلِيَلَةُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمَّ ۚ إِنَّاللَّهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنهُمَّ ۚ إِنَّ اللَّهِ لَا يَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ۖ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَثُ يُسكرِعُوكِ فِيمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي إِلْفَتْحِ أَوْأَمْرِ مِنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَلِدِمِينَ 🔞 وَيَقُولُ ٱلَّذِينَءَ امَنُوا أَهَنُولُاءَ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهُمْ إِنَّهُم لَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ٢٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦفَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآ يِمِّ ذَالِكَ فَصْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدٌ ۞ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ,وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ۞ وَمَن يَتُولَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ عَاصَلُواْ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ۞ وَمَن يَتُولَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِرْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْعَلِبُونَ ۞ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَانتَخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينكُرُ هُزُوا وَلِمِهَا مِن ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنبَ مِن مَلِكُمْ وَالْكُفَارَأَوْلِيَامَ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنُمُ مُّوْمِنِينَ ۞ وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبَأَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَمْقِلُونَ 🚳 قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْنَاوَمَآ أَنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ۞ قُلَّ هَلْ أُنبِّتُكُم بِشَرِّمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلْغُوتَ أَوْلَيْكَ شَرٌّ مَّكَانَاوَأَضَلَّعَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ۞ وَإِذَاجَآءُ وَكُمْ قَالُوّاْءَ امَنَّا وَقَد ذَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْخَرَجُواْ بِدِعْوَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُونَ ۞ وَإِذَاجَآءُ وَكُمْ قَالُوّاْءَ امَنَّا وَقَد ذَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْخَرَجُواْ بِدِعْوَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُونَ ۞ وَإِذَاجَآءُ وَكُمْ قَالُواْءَ امَنَّا وَقَد ذَّخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْخَرَجُواْ بِدِعْوَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكُمْ اللّهُ الل ٱلإِثْدِوَالْعُدُونِ وَأَحْلِهِمُ السُّحْتُ لِيِنْسَ مَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ۞ لَوَلاَيَنْهَا هُمُ الرَّبَنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُعَن قَوْلِمِهُ ٱلْإِثْمَ وَأَكِلِهِمُ السُّحْتُ لَيِنْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ 🐨 وَقَالَتِٱلْيَهُودُ يَدُٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواُ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَيْزِيدَ كَكُيْرًا مِّنْهُم مَّآ أَيْلِ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَكُا وَكُفْرًا وَٱلْقَيْسَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَلَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَظْفَاهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَنْبِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَكَ فَرْنَاعَتْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنِّعِيمِ 🄞 وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن زَّبِّهِمْ لَأَكَلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّفَتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآءَ مَايَعْمَلُونَ ۞ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ وَإِن لَّرْ تَفْعَلْ هَا بَلَغْتَ رِسَالْتَكُمْ. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ 🐿 قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُواْ التَّوْرَىنةَ وَٱلْإِنِجِيلُ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَيِكُمُّ وَلَيَزِيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّاَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ طُغَيَنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ن إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّبِعُونَ وَالنَّصَنَرَىٰ مَنْءَامَرَ إِللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهِ لَقَدْ أَخَذْ نَامِيثَ قَى بَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ وَأَرْسَلْنَ ٓ إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُمُّا جَأَءَهُمْ رَسُولُ إِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذُبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ 🕲 وَحَسِبُوٓا أَلَّاتَكُوكِ فِتْنَةُ فَعَمُواْ وَصَعُواْثُمَّ تَاكِ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَرْثُمَّ عَمُواْ وَصَمَّواْ كَيْرُ مِنْ أُمَّا لِمَا يَعْمَلُونَ ۞ لَقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَ إِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنَى إِسْرَهِ بِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّازُّ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ لَّقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إُإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَامَةُ وَكَامِنْ إِلَاهِ إِلَّا إِلَهُ وَاجِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ۞ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَهُ، وَاللَّهُ عَسْفُورٌ رَّحِيبُ ۗ ۞ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّارَسُولٌ قَدْخَلَتْ مِن قَبْ إِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَمُّهُ صِدِّيفَةٌ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنْظُرْكَيْفَ بُرَيْنُ لَهُمُ ٱلْآيِئتِ ثُـدَّ ٱنظَرَأَفَ يُؤْفَكُونَ ۞ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعَا وَاللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَاتَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَاتَيَّبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُوا كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَاء ٱلسَّكِيلِ ۞ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَةٍ مِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى آبْنِ مَرْيَحٌ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۞ كَانُواْ لَايَـتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِفَعَلُوهُ لَبَيْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ تَـرَىٰ كَثِيرَامِنْهُـ مْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِتْسَ مَاقَدَّمَتْ لَمُعُرَّأَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِّدَ وَفِي ٱلْمَـٰذَابِهُمْ خَلِادُونَ ۞ وَلَوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَآ أَنزكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآ ۚ وَلَكِكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَنسِقُوبَ ۞ ♦ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَذَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْيَهُودَوَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا وَلَتَجِدَنَّ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَكَرَئَّ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمَّ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَايَسْتَكُبُرُونَ 🚳

<u>٥٨-٥١</u> النهي عن موالاة اليهود والنصارى وغيرهم من الأعداء (٣) والأمر بموالاة الله ورسوله والمؤمنين

<u>V1-09</u> من قبائح اليهود وضلالاتهم ودعوة أهل الكتاب للإيمان (٥

بالله ورسوله وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم

میر س

🗚-٨٦] موقف اليهود والنصاري من المؤمنين

وَإِذَاسَمِعُواْمَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ إَفُواْمِنَ ٱلْحَقِّى يَقُولُونَ رَبِّنَاءَامَنَّا فَٱكْنْبْنَا مَعَ ٱلشَّلِهِدِينَ ۞ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدَّخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ 🥸 فَأَثْبَهُمُ ٱللَّهُ يِمَاقَالُواْ جَنَّنتِ تَجّْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ @ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّهُواْ بِعَايَدِتِنَا أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيدِ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحَرِّمُواْ طَيْبَنتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِتَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبَأَ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَلْتُم بِهِۦمُوَّمِنُونَ ۞ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ مَلَالًا طَيِّبَا أَوَاتَهُ وَاللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَلْتُم بِهِۦمُوَّمِنُونَ ۞ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ ۗ بِٱللَّغُوفِي أَيِّمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُ كُم بِمَاعَقَدتُمُ ٱلْأَيْمَانُ فَكَفَّارَتُهُ وإِطْحَامُ عَشَرَةِ مَسَكِمِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحَرِيرُ رَقَبَةٌ فَمَن لَمْ يَجَدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَامٍ ذَالِكَ كَفَنَرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَاحَلَفَتُ مُ وَأَحْفَظُوّا أَيْمَنَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلَعَلَكُرُ وَلَا عَلَيْتُ وَأَحْفَظُوّاْ أَيْمَنَكُمْ وَكَالِكَ يُبَينُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلَعَلَكُرُ وَنَ هُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَنْكَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَن فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ 🚳 إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِيٱلْخَبْرُوٓٱلْمَيْسِرِوَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِٱللَّهِوَعَنِٱلصَّلَوْةَ فَهَلَ أَنكُم مُّننَهُونَ ۞ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓ الْنَّمَاعَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَنُغُ ٱلْمُبِينُ ۞ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَسِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوٓ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَءَامَنُواْ وَعَسِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَعَامِلُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّلْحَسَنُوْٱوَاللَّهُ يُحِبُّا لَمُحْسِنِينَ ۞ يَّنَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَا لُهُ ۚ آيَدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَا لُهُ ۚ آيَدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيعَامُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَا لُهُ ۚ آيَدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَا لُهُ ۚ آيَدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيعَامُ اللَّهُ بِشَيْءً ذَالِكَ فَلَهُ، عَذَابُ أَلِيمُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ, مِنكُمْ مُتَعَيِّدًا فَجَزَآهُ مِنْلُمَا مَافَلَامِنَ ٱلنَّعَدِ يَعَكُمُ بِهِ ـ ذَوَاعَدْ لِ مِنكُمْ هَدْيًّا بَلِغَ ٱلْكَمْبَةِ أَوْكَفَّنَرَةُ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدْلُ ذَلِكَ صِيامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَاٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْعَادَ فَيَـنَفِقُمُ ٱللَّهُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدْلُ ذَلِكَ صِيامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَاٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْعَادَ فَيَـنَفِقُمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيدٌ ذُو ٱنفِقَامِ ۞ أُحِلَّ لَكُمْ صَنِيدُ ٱلْبَحْرِوَطَعَامُهُ. مَتَنَعَالَكُمُ وَلِلسَّيَارَةً وَحُرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِمَادُ مَتُعْرُمُّا وَٱتَّـ قُواٱللَّهَ ٱلَّذِي ﴿ إِلَيْهِ ثُعَشَرُونَ ۞ ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَلَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَكَرَامَ قِينَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهَرَٱلْحَرَامَ وَٱلْحَدْى وَٱلْقَلَتِيذَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنْ ٱللَّهَ يِكُلِّ شَى عِلِيدُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَيْهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ وَأَنَّاللَّهَ عَفُورٌ تَحِيدٌ ۞ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۞ قُل لَايَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْاَعَجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثَ فَاتَّقُواْ اللَّهَ يَتَأُولِ ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ ثُفْلِحُونَ 🎃 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَآهَ إِن تُبْدَلَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْتُلُواْعَنْهَاحِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَلَكُمْ عَفَاٱللَّهُ عَنْهَ أَوَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيكُمْ لَكُمْ وَإِن تَسْتُلُواْعَنْهَاحِينَ يُنزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَلَكُمْ عَفَاٱللَّهُ عَنْهَ أَوْاللَّهُ عَفُورُ حَلِيكُمْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَنْهُ أَوْلَالُهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلِيكُمْ لَكُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْ كُلْكُمْ لَلْكُمْ اللّلَهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَقُلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَالِكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَنْهُ إِلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَيْكُوالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الْعُلَّا عَلَيْلُولُوا عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَلْفِرِينَ ۞ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلاَ حَالْمِ وَلَكِئَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَىٱللَّهُ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَّ وَأَكْثَرُهُمْ لايعْقِلُونَ ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَّاۤ أَوَلَوْكَانَءَابَآوُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْئَا وَلَايَمْ تَدُونَ 🥝 يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواعَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمٌّ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْثُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا فَيُنَيِّثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَاعِدْلِ مِّنكُمْ أَوْءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُدْضَرَيْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُدْ لَانَشْتَرِى بِدِءثَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقُرْنِي ۚ وَلَانَكُتُتُدُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَيِنَ ٱلْآثِمِينَ 🤯 فَإِنْ عُيْرَعَكَ ٱنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّاۤ إِثْمَافَٵخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِكَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلأَوْلَيَنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَنُنَآ ٱحَتَّى مِن شَهَدَتِهِمَاوَمَاٱعْتَدَيْنَآ إِنَّا إِذَا لَّيِنَ الظَّلِيمِينَ ۞ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّأَ يَنَنُ بُعْدَ أَيْمَنهُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ۞ عَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا أُجِبْ تُمَّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَا آينكَ أَنتَ عَلَىمُ الْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ اللّهُ يُعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ اذْ كُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَدَتُكَ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّرُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْ لَآوَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَحَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ غَنْاتُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ نِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَصْحَمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ نِي وَإِذْ تَخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ نِي وَإِذْ كَفَتْ بَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ عَنكَ إِذْ جِثْنَهُم وَالْبَيِّنَتِ فَقَ الَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَنذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ ۖ ۞ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُوٓاءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ۞ إِذْقَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَنِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَـمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ۞ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَينَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَفْتَ نَاوَنكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِ دِينَ ۞

الم-٨٦ موقف اليهود والنصارى من المؤمنين المرابعة الطيبات المحمد المرابعة الطيبات المرابعة ال

التخويف من عقاب الله والترغيب بفعل الطيب (٣/ﺕ النهي عن كثرة السؤال فيما لا فائدة فيه وبيان ضلال أهل الجاهلية (٧/ج وجوب إصلاح النفس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢/ﺕ الشهادة على الوصية حين الموت الشهادة على الوصية حين الموت

مسؤاد منى الوسية عن القوامهم الذين أرسلوا اليهم معجزات عيسى عليه السلام وإنزال المائدة على بني إسرائيل

٩

1.9 (1) 110-11: (2/Y)

] الصيد في حاله الإحرام وجزاء صيد البر \_ تعظيم البيت الحرام والشهر الحرام وشأن الهدي والقلائد (٢

(٦) ( ½ ) ( ½ ) قَالَ عِيسَى ٱبنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُ مَّرَبَنَا ٱنْزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَةِ تَكُونُ لَنَاعِدًا لِآ وَ إِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَاخِرِنَا وَاللَّهُ يَخْدُونِ مَنْ كُمُرُ مَا أَنْ أَعَذَبُهُ مَعْ وَإِنِّ أَعَذَبُهُ مَعْ وَإِنِّ أَعَذَبُهُ مَعْ وَإِنِّ أَعَذَبُهُ مَعْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَمْرَ يَنِي لِهِ عَلَيْهُ مَا أَمْرَ يَنِي لِهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا أَمْرَ يَعِي عَلَيْهُمْ وَرَجُكُمْ أَوْكُ مَا لَكُولُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَمْرَ يَنِي لِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَعْرَبُومُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَجُكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا مَّا وَاللَّهُ مَا أَمْرَ يَنِي لِهِ عَلَيْهُمْ وَرَبُكُمْ أَوْكُ مَا اللَّهُ مَا أَمْرَ يَنِي لِهِ عَلَى اللَّهُ مَا أَمْ وَيَعْمُ وَلَعْلَ اللَّهُ مَا أَمْرَاكُمُ مَا أَلْمَاكُمُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَبُكُمْ أَنْ وَكُنتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا مَا اللَّهُ هَذَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكُنتُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللْمُعَلِي الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

لِسُ مِ ٱللَّهِ ٱلزَّكُمَٰى ٱلزَكِيدِ مِ ٱلْحَـمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَٱلظُّلُمَنتِ وَٱلنُّورُّ ثُعَّٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّم يَعْدِلُونَ ۞ هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينِ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلًا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُۥ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ۞ وَهُوَاللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۞ وَمَا تَأْنِيهِ حَمِّنَ ءَايَنةِ مِّنْ ءَايَنتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْمِنِينَ ۞ فَقَدُكَذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتُواْ مَاكَانُواْبِهِ ـ يَسْتَهْزِ وُونَ۞ أَلَا يَرَوْاكُمْ أَهْلَكْنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مُكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَدٌ نُمَكِّن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَ لَرَجَرِي مِن تَحْهِمْ فَأَهْلَكَنَهُم بِذُنُو بِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخِرِينَ 🕥 وَلَوْنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنْبَافِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَذَ ٓ آإِلَّا سِحَرٌ مُّبِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوَلَآ أَنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ۞ وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَاعَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدِٱسْنُهْ زِئَ بِرُسُلِمِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْمِنْهُم مَّاكَانُواْبِدٍ، يَسْنَهْزِءُونَ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ قُل لِمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِللَّهِ كَنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيدً ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَانفُسَهُمْ فَهُوْلَا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴿ وَلَهُ, مَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ قُلْ أَغَيْرا للَّو أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِر السَّمَنَ وَوَ الْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُّ قُلْ إِنِّى أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَقْلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ قُلَ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ مَّن يُصَّرَفَ عَنْهُ يَوْمَ بِ ذِفَقَدْ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسْكَ بِغَيْرِ فَهُوَ عَلَيْكُلُ شَيْءٍ قَدِيثٌ ۞ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةٍ - وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۞ قُلْ أَيُ شَيْءٍ أَكْبُرُهُ هَدَاً قُلُ اللَّهُ شَهِيدُ ابِينِ وَبِيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَى هَذَا الْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِ، وَمَنْ بَلَغٌ أَيِسُّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتْ مَعَ اللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَى قُلُ لَآ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدُ وَإِنَّى بَرِى مُعِمَّا تُشْرِكُونَ ١ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْرَفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُوكَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُدَلَا يُوْمِنُوكَ ۖ وَمَنْ أَظْلَامُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَبَ بِتَايَتِيةِ عِإِنَّهُ الْأَيْفِلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُوۤ أَأَيِّنَ شُرَكَاۤ أَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۞ ثُمَّالَة تَكُن فِتْنَكُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَيِّنَا مَاكْنَا مُشْرِكِينَ ۞ انظُرْكَيْفَكَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمٌ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَعِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمَّ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرّا ۚ وَإِن يَرَوَا كُلَّ مَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَاجَاءُ ولَد يُجَدِلُونَك يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُٱ لْأَوَّلِينَ ۞ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْتَ عَنْهُ وَكِان يُهْلِكُونَ إِلّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ فُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْلَنَا ثُرَدُ وَلَاثُكَذِبَ عِنَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْوَقِمِينَ ۞ بَلْ بَدَا لَمْهُمَّاكَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبَلُ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ۞ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّاحَيَالْنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ۞ وَلَوْتَرَىٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهُمَّ قَالَ ٱلْيَسَ هَٰذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَاْ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ 🥝 قَدْخَسِرَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ّحَتَّىٰ إِذَاجَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةُ قَالُواْ يَحَسَّرَنَنَاعَلَى مَافَرَّطْنَافِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰظُهُورِهِمُّ أَلَاسَآءَ مَايَزِرُونَ 🍘 وَمَاٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَٓ ٓ إِلَّالَعِبُ وَلَهُوُّ وَلَلَّاارُٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَمْقِلُونَ 🕝 قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَنكِنَّ الظَّلِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ 🕝 وَلَقَدْ كُذِّ بَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْحَتَىٰ أَلَاهُمْ نَصَّرُنا ۚ وَلَامُبَدِّلَ لِكِلِمَاتِ ٱللَّهِ ۖ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ ۖ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ

CIPI CONTRACTOR OF THE CONTRAC

فَإِنِٱسْتَطَعْتَأَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمَا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِثَايَةً وَلَوْسَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَىٱلْهُدَىٰۚ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ 🔞

٬٬۱۰ (۱<del>۱۰-۱</del>۱ فدرة الله على كشف الضر وشهاده الله لنبيه بالرسالة ومجادلة المشركين ٬٬۱ (۲۰ مرفة أهل الكتاب النبيﷺ وإعراض المشركين عن الإيمان به مع ذكر بعض مشاهد يوم القيامة (۲/۳٪

(1/4)

( ٣/ أ ) <del>(٣٠-٣٧</del> من مشاهد يوم القيامة ، وموقف المشركين امام النار ( ٦/٣ ) <u>٣٥-٣٣</u> بيان لقيمة الحياة الدنيا وتسلية للنبي هما كان يلقاه من عناد المشركين وتكذيب ٦-٤ تعنت المشركين وإندارهم بالعقاب
 ١١-٧ تعنت المشركين وعنادهم بالباطل ، وعاقبة كفرهم

التفسير الوضوعي

معجزات عيسى عليه السلام وإنزال المائدة على بني إسرائيل ( ٥/أ ) [٦٠-١٦] أدلة أخرى لإثبات الوحدانية لله تعالى وإثبات البعث تبرئة عيسى من مزاعم النصاري بأنه وأمه إلهان من دون الله ( ٧/ج ) [٧<u>٠٥٧] قرية الأم مل كشف الضروشة الله لثبه بالسالة محادلة الشكو</u>ة

 إِنَّمَايَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَانُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَبِّهِ عُلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَعُونَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَل أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَامِن دَاَبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَايِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمَثُمُ أَمْنَالُكُمَّ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءُ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواٰبِتَايَنتِنَاصُةٌ وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلُمَاتِّ مَن يَشَا إِٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأَ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيدٍ ۞ قُلُ أَرَءَ يَتَكُمْ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوَأَتَنْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَاللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ۞ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْمِشْفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ۞ وَلَقَدْأَرْسَلْنَآ إِلَىٰ أُمَدِمِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِٱلْبَأْسَاءَ وَٱلضَّرُّاءِ لَعَلَّهُم بِنَضَرَّعُونَ 🥨 فَلَوْلآ إِذْ جَآءَ هُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَكَمَّا نَسُواْمَا ذُكِرُوا بِهِ وَنَتَحْنَا عَلَيْهِ مِ أَبُوكِ كُلِّ شَيْءٍ حَتَى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُو ٱلْخَذْنَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُبْلِسُونَ ﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحُمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَنْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنْ إِلَهُ عَيْرُاللَّهِ يَأْتِيكُم بِيُّ انظُلْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنتِ ثُمَّهُمْ يَصِّدِ فُونَ ۞ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْنَةً أَوْجَهْ رَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَعْزَنُونَ ٢٠ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْبِ عَايَنتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١ قُل لَآ أَقُولُ لَكُدْ عِندِى خَزَايِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنَّ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُرُونَ ۞ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا إِلَى رَبِّهِم ۗ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ۦ وَإِنَّ وَلَاشَفِيعُ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۞ وَلَا تَطْرُدِا لَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدٌّ. مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَكَذَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَنَوُلَآءِ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِ نَا ۖ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّلْكِ دِنَ ۞ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَلَتِنَا فَقُلْ سَكَمُّ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ، مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءَ الْبِهَكَلَةِ ثُعَّ تَابَمِن بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ، غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَكَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّي نَهُيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّوْقُلُ لَآ ٱلْبَعُ ٱهْوَاءَ كُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ قُلْ إِنِّ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن زَّبِّي وَكَذَّبْنُم بِهِ مَاعِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا يَلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَخَيْرُ ٱلْفَصِلِينَ ۞ قُل لَّوَأَنَّ عِندِى مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِى ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُم مُّ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ ۞ ﴿ وَعِندَهُ ، مَفَاتِحُ ٱلْغَيْب كَايَعْلَمُهَآ إِلَّاهُوۡ وَيَعْلَرُمَافِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَاتَسْ قُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَنْتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَظْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مَّبِينٍ ٥ وَهُوَ الَّذِي يَتُوفَّنْكُم بِأَلْيُلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِأُلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيدِلِيقْضَىٓ أَجَلُ مُسَمِّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ 🚳 وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ حَتَىٰ إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتَهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ 🔞 ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَلَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْخَسِيِينَ 🚳 قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِيّدَعُونَهُ. تَضَرُّعَاوَخُفَيَةً لَيْنَ ٱلْجَلْنامِنْ هَذِهِ عَلَنكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ 🌚 قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ۞ قُلْ هُوَالْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلِسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ٱنْظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوكَ ﴿ وَكُذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُم بِوكِيلِ ﴿ لِكُلِّ بَالِمُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَٰذِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِينَّكَ ٱلشَّيَطَانُ فَلَا نَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَمَاعَلَ ٱلَّذِينَ يَنْقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَاكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۖ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَٰذُواْدِينَهُمْ لَعِبَا وَلَهُوا وَغَنَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ۗ وَذَكِرْبِهِ ۗ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِي وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كَلَ عَدْلِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أَوْلَكِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ قُلْ أَنَدْعُواْمِن دُونِ اللَّهِ مَالَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥٓ أَصْحَبُ يَدْعُونَهُۥۤ إِلَى ٱلْهُدَى ٱثْقِينَاۚ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَىۗ وَأُمِرْ نَالِنُسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلطَّهَالُوٰةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَبَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونَ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورَّ عَلِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا لَذَةِ وَهُوالْخَكِيمُ الْخَبِيرُ هَ

الناق في النواق النواق

﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَيْكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ ثُبِينِ 🔞 وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ۞ فَلَمَّاجَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكُبَّأَقَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِينِ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغُ اقَالَ هَنذَا رَبِّيُّ فَلَمَّا ٱفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِ رَبِّى لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآ لِينَ ۞ فَلَمَّارَهَا ٱلشَّمْسَ بَازِعَـةُ قَالَ هَلذَارَةِ، هَلذَآ ٱحٓحَبُرُّ فَلَمَّآ ٱفَلَتْ قَالَ يَلقَوْمِ إِنِّى بَرِىٓ ءُمِّتَا تُشْرِكُونَ ۞ إِنِّ وَجَهَتُ وَجَهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَ سِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَحَآجَهُ، قَوْمُهُ.قَالَ ٱتُحَكَجُّوَتِي فِى اللَّهِ وَقَدْ هَدَسْنِ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۗ إِلَّآ أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئَأُ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمُ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِأَللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَكَنَّأَفَا يُكَالُونَ أَفَوْ يَقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمَنَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 🔞 ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرَّ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلْدٍ أُولَكِنِكَ لَمُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّه تَدُونَ ۞ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآءَاتَيْنَهَ ٓ إِبْرَهِي مَعَلَى قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَآهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدُمُ عَلِيدُ ۗ هَ وَوَهَبْ نَا لَهُ وَإِسْحَنِقَ وَيَعْ قُوبٌ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّ يَدِهِ وَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدُرُونَ وَكَذَالِكَ جَرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ وَزَكَرِيّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاشُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُوشُنَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَلْنَا عَلَى ٱلْمَلَمِينَ ۞ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّنْهُمْ وَإِخْوَنِهُمْ وَاجْنَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِي بِهِ- مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَوَلَوْ أَشَرَكُواْ لَحِيطَ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أُوْلَيَكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَبُ وَٱلْخُكُرُ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَنَوُلآ ءِ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنهُمُ ٱقْتَدِةً قُللَّا آسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجَرًّا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيَّ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِۦمُوسَىٰ نُورًا وَهُدُى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ وَقَرَاطِيسَ تُبدُو نَهَا وَتُحْفُونَ كَثِيراً وَعُلِمْتُهُمَّا لَرَتَعَانَوُا أَنتُدُولَا ءَابَآ وُكُمْ قُلِ ٱللَّهَ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِخَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ 🏟 وَهَنذَا كِتَكُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِرْ ، وَهُمْ عَلَىٰ صَلاتِهِ يُحَافِظُونَ 🏚 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِى إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيَّةٌ وَمَن قَالَ سَأُنِلُ مِثْلَ مَآ أَنِلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَىٓ إِذِ ٱلظَّلِيلُونِ فِي غَمَزَتِ ٱلْمُوَّتِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ بَاسِطُوٓ اْ أَيْدِيهِ مَـ ٱخْرِجُوٓ اْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزَوْتَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَيِّ وَكُنتُمْ عَنَّ ءَايَنتِهِ عَسَّتَكَبِّرُونَ 🀨 وَلَقَدَّ جِشْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُمُ مَّا خَوَّلُنكُمْ وَزَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوْأً لَقَدَتَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَتُم مَّاكُنتُمْ تَزْعُمُونَ 🔞 إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْخَبِّ وَٱلنَّوَى ثُخِرِجُ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى ثُوِّفَكُونَ فَ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكُنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ۚ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهُ تَدُواْنِهَا فِي ظُلْمَنْتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدْ فَصَلْنَا ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسَّتَقَرُّومُسَّتُودَةً قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآهُ فَأَخْرَجْنَا بِهِـ ا نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَامِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبَا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلِعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِنْ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَمُتَشَلِيهُ ٱنظُرُوٓا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا آثْمَرَ وَيَنْعِدِّ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَكتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 🏚 وَجَعَلُوا لِلّهِ شُرِكآ ءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُ وَخَرَقُواْ لَهُ رَبَيِينَ وَبَنَكتِ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَننُهُ، وَتَعَايَى عَمَّا يَصِفُونَ ۞ بَدِيعُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِّ أَنَّى يَكُونُ لَهُ، وَلَدُّ وَلَيْرَتَكُن لَهُ، صَنْحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌّ لاَ إِلَنَه إِلَّا هُوَّخَلِقُ كُلِ شَيءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوعَلَى كُلِ شَيءٍ وَكِيلٌ ۞ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۞ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُمِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةُ ، وَمَنْ عَبِى فَعَلَيْهِ أَوْمَآ أَنَا ْعَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْكَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ ٱنَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكَ لَاۤ إِلَكَ إِلَّا هُوَّوَاَ عُرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَّٱأَشَّرَكُوْأُومَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَآأَنَتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ ۞ وَلَاتَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِعِلَّمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ مُرْتُمَ إِلَى رَبِّهم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَيِّتُهُ مِيماكَا فُوا يَعْمَلُونَ ۞ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْكِنهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْأَيْنَاتُ عِندَاللَّهِ وَمَايُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَالَرْ يُؤْمِنُواْ بِدِءَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِ بِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞

المحاجة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه وإقامته الحجة عليهم ( ١/٥) (١/٥ من مظاهر قدرة الله الباهرة وحكمته وفضله على عباده ( ١/١) في توحيد الله تعالى الله تعالى والرد عليهم ( ١/٥) المحاية الأنبياء وخصائص رسالاتهم والأمر بالاقتداء بهم ( ١/٥) ( ٥/١) هداية الأنبياء وخصائص رسالاتهم والأمر بالاقتداء بهم ( ١/٥)

الأنبياء وخصائص رسالاتهم والأمر بالاقتداء بهم ( ه/i ) كنسنت من الله على المنطق والمرابع المنطق المرابع المنطق المرابع المنطق ال

( ٧/ج ) النهي عن سب الأصنام والأوثان ( سد الذرائع )

(1/0)

( i/a )

| ۱۰-۱۰-۱۳ هندایه ادنبیاء وحصالص رسادتهم وادمر بادهنداء بهم | ۱۲-۱۳ الجهل بالله ، وإنزال الكتب على الأنبياء ومهمة القرآن | ۱۳-۱۳ افتراء الكذب على الله تعالى وعقابه يوم القيامة

التفسير الموضوعي

• وَلَوْأَنَّنَا نَزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ ۚ فَكُلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا آَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ ٱحْخَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ۞ وَكَنَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوزًا وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ مَافَعَـلُوهُۥ فَذَرْهُمْ وَمَايَفَتَرُونَ ش وَلِنَصْغَيَ إِلَيْهِ أَفْتِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقْتَرِفُونَ ۖ شَا أَفَعَنَرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنْبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُ وُٱلْكِنْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن زَيِكَ بِٱلْحِنَّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ٥ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيدُ ١ وَلِي تُعَلِعْ أَحْثَرَ مَن فِ الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهَ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ إِنَّا رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِةٍ ۗ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَالَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا مِنَا ذُكِرَ ٱسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرٌمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِ دَتُدَ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِ م بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَذَرُواظَهِ مِرَالَإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ۞ وَلَا تَأْكُواْمِمَّالَمْ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ ٱلْفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِ مَ لِيُجَدِلُوكُمْ ۖ وَإِنَّ ٱطَعَتْمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۞ أَوَمَن كَانَ مَيْسَتَا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ.نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَأْ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🐠 وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَالِيَمْكُرُواْفِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ اَيَثُهُ قَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَّى نُوْقَى مِثْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيَّثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ١ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ, يَشْرَحْ صَدْرَهُ, لِلْإِسْلَكِيْ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ, يَجْعَلْ صَدْرَهُ, ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي ٱلسَّمَلَةِ كَلَاكَ يَجْعَكُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَهَلَذَاصِرَكُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًّا قَدْفَصَلْنَا ٱلْآيِئَتِ لِقَوْمِ يَذَكُّرُونَ ۞ ♦ أَمُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَجِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ 🍘 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَنمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَآ أَجَلْنَاٱلَّذِىٓ أَجَّلْتَ لَنَّاقَالَ ٱلنَّارُمَثُوَنكُمٌ خَلِدِينَ فِيهآ إِلَّا مَاشَآءَٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدٌ عَلِيدٌ ۖ ۖ وَكَذَٰ لِكَ نُوَلِّي بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَنَمَعْشَرَ ٱلِجِنِّ وَٱلْإِنسِ ٱلْدَيَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَيَوْمِكُمْ هَلَاَأْقَالُواْ شَهِدْنَاعَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَتْهُمُ ٱلْخَيَوَةُ ٱلدُّنْيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنفِرِين ﴿ وَاللَّ أَن لَمْ يَكُن رَّبُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِطُلْرِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِتَاعَكِمِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَنفِلِ عَمَّا يَصْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةَ إِن يَشَكَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعَدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءَاحَرِينَ ۞ إِنَّ مَاتُوَعَدُونَ لَاَتِّ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۞ قُلْ يَقَوْمِ اَعْمَلُواْعَلَىٰ مَكَانَةِكُمْ إِنِّي عَامِلَّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنِقِبَةُ الدَّارِّ إِنَّهُ. لَا يُفَلِحُ الظَّلِلمُونَ 🔞 وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرّاً مِن ٱلْحَرَّتِ وَٱلْأَنْعَكِ وَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ وَهَلَذَالِشُرَكَآبِنَا فَكَاكَ الشَّرَكَآبِهِمْ فَكَلايَصِ لَ إِلَى اللَّهِ وَمَاكَانَ بِلَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ سَآءَ مَايَحْكُمُونَ 🔞 وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِيِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَ آوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِي لَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْسَاءَ اللهُ مَافَعَ لُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُواْ هَلَذِهِ ۚ أَنْعَكُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهِ كَآ إِلَّا مَن نَشَآهُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْعَاللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآةً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِ م بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَافِ بُطُونِ هَلَاهِ الْأَنْعَلِمِ خَالِصَةٌ لِنُكُونِ اَوَمُحَرَّمُ عَلَىٓ أَزُوَجِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٓ أَزُوَجِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٓ أَزُوَجِنَا وَلَا يَكُنُ مَّيْتَةُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا أَسْ يَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمُ عَلِيدٌ ۞ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوْلَنَدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَىٱللَّهِ قَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي آنشا أَجَنَّتِ مَّعْرُوشَتِ وَغَيْرَمَعْرُوسَتِ وَٱلنَّخْلُ وَٱلزَّعَ مُغْنَلِقًا أَكُلُهُ. وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُمَّانَ مُتَسَكِبُ اوَغَيْرَمُتَسَكِبةً كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا آثَمْرَوَءَاتُواْ حَقَّهُ. يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاتُسُرِفُواْ إِنَّهُ. لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ٥ وَمِنَ ٱلْأَنْعَدِ حَمُولَةً وَفَرْشَا حَكُواْ مِمَّا زَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ ، لَكُمْ عَدُوّْمُبِينٌ ٥

رت) (۱۲<u>۰۰-۱۲۰</u> من صارفت السرفين وجهادتهم (ت) (<u>۱۶۱-۱۶۱</u> الأدلة الباهرة على قدرة الله وفضله والرد على ضلالات المشركين ( ۱/

ينوتو الانتخاع

۱۲<u>۳-۱۲</u> منل المومن والد <u>۱۲۶</u> تعنت المشركين

يُنْوَلُوْ الْأَنْجُمُالُ - الْأَجْلُونُكُ هَ أَزُوَجٌ مِنَ ٱلضَّاْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ ۚ قُلْءَ ٓ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ نَبِيُّونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ۞ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنشَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَكَآ اَوْ وَصَّلْكُمُ اللَّهُ بِهَكَا أَفَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِهُ إِيْضِ لَ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ قُل لَّا أَجِدُفِ مَا أُوحِي إِلَىٰ عُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِيهِ يَطْعَهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْدَمَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْشُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ تَحِيمٌ ۖ ۞ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍّ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَدِحَرَمْنَاعَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَاكِٓ ٱلْوَمَا ٱخْتَلِطَ بِعَظْدٍ ذَالِكَ جَزَيْنَهُ دِبِنَعْيِمٌ وَإِنَّا لَصَالِقُونَ ١ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ. عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِين ۞ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوَ شَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَامِنهَيَّءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَّا ۚ قُلْ هَلْعِندَكُم مِّنْ عِلْدِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآٓ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّانَتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۞ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْشَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ قُلْ هَلُمَ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللهَ حَرَّمَ هَنَذَآ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَكَدْ مَعَهُمَّ وَلَاتَنَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَيِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ ♦ قُلْ تَعَالَوَا أَتْلُ مَاحَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ- شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلاَنَقْتُلُوۤا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَقَ نَحْنُ نَرْرُ فُكُمْ وَإِيَّا هُمَّ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْنُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ -لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ 🍘 وَلَا نُقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَانْكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرُنَّ وَبِمَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ ـ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ۞ وَأَنَّ هَذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُومٌ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَنسَبِيلِهِ- ذَلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ۞ ثُمَّ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِنَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي ٱحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَقَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِ مِّ يُؤْمِنُونَ 🏟 وَهَٰذَا كِنَابُ أَنزَلَنَهُ مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 🎃 أَن تَقُولُوٓ الإِنَّمَا أُنزلَ الْكِئَبُ عَلَى طَآ بِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِ رَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ ۞ أَوْتَقُولُواْ لَوَّ أَنَا ٱنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمٌ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِعَايَنتِ أَللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ أَسَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَنِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَ الْوَتَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمنِها خَيْراً قُلِ أَنظِرُوا إِنَّا مُنطَظِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا آمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَتِّعُهُم عِاكَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ مَنجَاةَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُأَمْثَالِهَا وَمَنجَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 🔞 قُلْ إِنَّنِي هَدَيْنِ رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيَمَا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَعَيْاىَ وَمَعَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ لَاشْرِيكَ لَهُ أُوَيذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنْا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ الله المَا الله الله الله الله وهُورَبُ كُلِ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَانِرَةٌ وِذَرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِيكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنْبِتَكُمُ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَعْلَفُونَ اللهُ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَانِرَةٌ وَذَرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِيكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنْبِتَكُمُ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَعْلَفُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِهِ فَٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَسْلُوكُمْ فِي مَآءَاتَنكُرُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ المص في كِنْكُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا الله الزهم الزير م 

يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِنُنذِرَهِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ اَتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن دَّتِكُو وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ عَلَيْكُمْ مَن دَّقِي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَن وَيَعُمُ مِن وَيَهُ عَلَيْكُمُ مِن وَيَعُونِي مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَ

<u>١٤٠٠) الأدلة الباهرة على قدرة الله وفضله والرد على ضلالات المشركين ( ١/ ) </u>

المدا على المشركين واقامة الحجة عليهم ( / / / + ) المدارية على المسلك والمسلك وال

الله المنزلة فيها الهداية والنور ، وتهديد من خالفها بألعداب (٣/ت) المداية وإغواء الشيطان وطرده من الجنة (١/ ١٠)

التفسير الموضوعي

المراق المراق المراق المراق المراق المنطق المراق المراق المراق الأعراف [١٠] النباع القرآن وعاقبة الكفر وتكذيب الرسل في الدنيا والأخرة ( ٧/١) سورة الأعراف [١٠] النباع القرآن وعاقبة الكفر وتكذيب الرسل في الدنيا والأخرة ( ٧/١)

قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَاتَسْجُدَإِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا ْخَيْرُمِّنَهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۞ قَالَ فَأُهْبِطْ مِنْهَا فَمَايَكُونُ لَكَ أَن تَسَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخُرُجَ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ۞ قَالَ أَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ ۞ قَالَ فَبِمَآ أَغُويْتَنِي لَأَقْعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَّ لَاَثِينَهُ مُ مِنَ أَلْمُنظِرِينَ ۞ قَالَ فَبِمَآ أَغُويْتَنِي لَأَقْعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَّ لَاَثِينَهُ مُرمِن أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمٌ ۚ وَلَا يَجِدُأَ كَثْرَهُمْ شَكِرِينَ ۞ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّذْحُورًا ۖ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَيَتَعَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْحَيْثُ شِثْتُكَا وَلَائَقْرَبَاهَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَامِنَ الظَّلِمِينَ 🐞 فَوَسْوَسَ لَحُكَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِى لَمُكَامَا وُدِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَاوَقَالَ مَانَهَنكُمَارَبُّكُمَاعَنَ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ أَلْخَيادِينَ ۞ وَقَاسَمَهُمَاۤ إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ۞ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَحُمَاسَوْءَ ثُهُمَاوَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَىٰهُمَارُبُّهُمَآ أَلَمْ أَنْهَكُمَاعَن تِلْكُمَاٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَآ إِنَّٱلشَّيْطَنَ لَكُمَاعَدُوُّ تُبِينٌ ٣ قَالَارَبَّنَاظَامَنَآ أَنفُسَنَاوَإِن لَّمْ تَغْفِرَلْنَاوَتَرْحَمِّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ 💣 قَالَ ٱهْبِطُواْبَعْضُكُمْ لِبَغْضٍ عَدُوُّ وَلَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّوَمَتَكُم إِلَى حِينِ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ ۞ يَبَنِيٓءَادَمَ قَدْأَنزَلْنَا عَلَيَكُرُلِياسًا يُؤرِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشَأَوْ لِبَاسُ ٱلنَّقُوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ۞ يَبَنِي ٓءَادَمَ لَايَفْنِنَتَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَٱلَخْرَجَ أَبُوَيْكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَّءَ بِمِمَآ إِنَّهُ رَيَىكُمْ هُوَوَقَبِيلُهُ مِنْحَيْثُ لَانْرُوْبَهُمْ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا فَعَكُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ إِلْفَحْشَآيَّ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَاتَعَلَمُونَ ۞ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَابَدَأَكُمْ تَعُوْدُونَ ۞ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًاحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱلصَّلَالَةُ الشَينطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهُ مَدُونَ ۞ ۞ يَنَبَىٰ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُنُواْ وَالْمُرْبُواْ وَلَاتُمْتِرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۞ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ءَوَالطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّذْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ كَنَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 🏟 قُلْ إِنَّمَاحَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَآلِإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُتَثْرِكُوا بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِدِ-سُلْطِكنًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لاَنْعَلَمُونَ 🏠 وَلِكُلِّ أَمَّةِ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخُرُونَ سَّاعَةُ وَلَايَتْ نَقْدِمُونَ ﴿ يَنَهِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءاينتي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلاَخُوثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْيِحَايَنيْنَا وَٱسْتَكْبُرُواْعَنَهَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَنْبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ 😙 فَمَنْ أَظْلَةُ مِثَنِ أَفَدَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِيَّا أَوْكَذِبُ بِعَابَدَهِ أَوْلَيْكَ بِنَا لَهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئَابِ حُتِّى إِذَا حَامَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفُونَهُمْ فَالْوَا أَيْنَ مَا كُنتُهُ تَدْعُونَ مِن دُوبِ اللَّهِ فَالْواصَّلُوا عَنَّاوُ شَهِدُّ واعْلَى أَنفُسهمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفُويِنَ 👚 قَالَ ادْخُلُوا فِي أَسْرِ قَلْ خَلْتُ مِن قَلِكُم مِن ٱلْحِنْ وَٱلْإِنْسِ فِي ٱلنَّار كُلُّمَا وَخَلْتُ أَمَّة لَمُنْتُ أَخْمَا حَقَّى إِذَا أَذَارَكُوا فِيهَا جَمِعًا قَالَتَ أَخُرَنْهُمُ لِأُولَنَهُمْ رَبُّنَا هَتُؤُلِاءٍ أَصَلُونًا فَعَاجِمٌ عَذَا بَاضِعَفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلْضِعَفُّ وَلَكِن لَانَعْلَمُونَ ۞ وَقَالَتْ أُولِنَاهُمْ لِأَخْرَنَهُمْ فَعَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَصْل فَذُوقُواْ الْمَذَابَ بِمَاكُنتُ تُكْبِيبُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنِينَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَهُمْ أَبُوبُ السَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِ سَيِّ ٱلْجِيَاطِ وَكَذَالِكَ بَعْزِىٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَمُم مِن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِ مْغَوَاشِ ۚ وَكَذَلِكَ بَغِزِىٱلظَّلِمِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ ۚ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَاثُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبَهَا خَلِدُونَ ۞ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلِّ جَرِي مِن تَعْنِهُمُ ٱلْأَنْهَارُّ وَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ الَّذِي هَدَىٰنَا لِهَذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْدَدِي لَوْلِآ أَنْ هَدَىٰنَا اللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُمُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوۤ أَن تِلْكُمُ ٱلْجُنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُعْ مَعْمَلُونَ 🍩 وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْحَنَّةِ أَصْحَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَامَا وَعَدْنَارَبُنَاحَقًا فَهَلْ وَجَدتُم مَّاوَعَدَرَيُّكُمْ حَقَّاقًا لُواْنعَدُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ مِيْنَهُمْ أَن لَعَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنسَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ۞ وَيَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَىٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْ فُونَّ كُلَّا بِسِيمَاهُمَّ وَنَادَوْاْ أَصْحَبَ ٱلجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَدْيَدْ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ٨٠ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَنُرُهُمْ يِلْقَاءَ أَصَّعَبِ لِلنَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَيَادَىٰۤ أَصْبَ ٱلْأَعْمَ افِ رِجَا لَا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَهُمْ قَالُواْ مَآ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ مَسْتَكَبُرُونَ 🚳 أَهَلَوُكَ إِلَيْنِ أَقْسَمْتُمْ لاينَا لُهُمُ اللهُ برحْمَةً ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ لاحَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنتُمْ تَعَدُّوْنُ ٤ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْ نَامِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوۤ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمُ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاْ فَٱلْيَوْمَ نَنسَهُ مِّكَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَنذاوَمَاكَ انُوَابِ اَيَنِنَا يَجْحَدُونَ ٥

( ۱/ب ) بذاب ( ۱/٥ )

الله أجل كل أمة وفرد [٣٦-٣٥] في الناس وإندار المكذبين بالعداد [٣٦-٣٥] من مواقف الأحرة المعداد المكذبين بالعداد [٣٠-٣٠] من مواقف الأحرة الموافق الموافق الأحرة الموافق الأحرة الموافق الأحرة الموافق الموافق الأحرة الموافق ال

الم المسل فيلم الحجه على الناس والدار المجال الكفار في النار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المار المدار المد

) المجادة الله على المجاورة ا

-1. تكريم آدم وذريته وإغواء الشيطان وطرده من الجنة [1-2] أدم في الجنة وخروجه منها بسبب أكله من الشجرة

٣٠-٢٨ من ضلالات الكفار وأعدارهم الباطلة

التفسير الموضوعي

(ニ/۲) (エ/۲) (1/۳)

وَلَقَدْجِتْنَهُم بِكِنَبٍ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰعِلْمِهُ كَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةٌ. يَوْمَ يَأْقِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَامِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْنُرِدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْ مَلَّ قَدْ خَبِيرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْ تَرُونَ إت رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِي يُغَيْبِي الَّيْلَ النَّهَارِيَظْلُبُهُ، حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِمَّا لَالُهُ ٱلْخَاتُقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُ ٱلْمَالِمِينَ ۞ ٱدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً إِنَّهُ ، لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَلَا نُفْسِدُ وأَفِ ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَأَدْعُوهُ خُوفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَالَّذِفِ رُسِلُ ٱلرَبُحَ مُثَمَّا بَاتَ يَذَى رَحْمَتِهِ حَقَّ إِذَا أَقَلْتَ سَحَامًا فِقَا لَا شُقْنَاهُ لِبَلَدِ مَّيْتِ فَأَنزَلْنَا بِدِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِدِينِ كُلِّ الْفَكَرْتِ كَذَلِكَ غُغَرِجُ الْمَوْقَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوكَ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيْبُ يَغَرُجُ بَاثُهُ بِإِذْنِ رَبِهِ مَوَالَّذِي خَبْثَ لَا يَعَرُجُ إِلَّا نَكِداً كَنْ الْكَ نُصِّرَفُ ٱلَّذِينَ لِفَوْمِ مِثَكُرُونَ ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِهِ ۗ إِنَّا لَنَرَعْكَ فِي ضَلَالِ ثَمِينِ ۞ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي صَلَالَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن زَبِ ٱلْعَالَمِينَ ۞ أُبَلِّعُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمُّ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانْعَلَمُونَ ۞ أُوعِجْبَتُمْ أَن جَاءَكُة ذِكْرُيِّن زَيِّكُةٍ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِيُسْنِذِرَكُمْ وَلِسَنَقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ 🍘 فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ، فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَالَّهُ بِتَايَنْنِنَاۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ۞ ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥۚ أَفَلَا نَنْقُونَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ۞ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِيني رَسُولُ مِن رَّبِّ ٱلْمَلْمِينَ ۞ ٱُبَلِغُكُمْ رِسَنكتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ آمِينُ ۞ أَوَعِجَبْتُدْ أَن جَاءَكُمْ ذِكَرُّمِّن زَيِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُسْنذِرَكُمْ وَاذْ كُرُوّا إِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِقَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَا لَآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُقُلِحُونَ ۞ قَالُوٓ أَجَمْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآوُنَآ فَأَيْنَابِمَاتَهِـدُنَآ إِنكُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ قَدْوَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَعَضَبُّ ٱتُّجَادِلُونَنِي فِي ٱسْمَلَو سَمَّيْتُمُوهَا ٱلتُدُّوءَابَآ وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَ فَأَنْظِرُوٓ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِينَ ۖ ۞ فَأَنِحَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِمِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّوُا بِعَايَنلِنَا ۗ وَمَا كَانُواْ مُوَّمِنِينَ ۞ وَإِلَىٰ شَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحَاً قَالَ يَنقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ قَدْ جَاءَ تَكُم بَيِّنَةُ مِن رَّبِّكُمُّ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمشُوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ٣ وَٱذْكُرُوٓاإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِعَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قَصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بَيُوتَآفَأَذْ كُرُوٓا ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْمُوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ مِن قَوْمِهِ -لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْ لَمُونَ أَتَ صَلِحًا ثُرُ سَلُّ مِن زَبِّهِ عَالُوٓا إِنَّا بِكَ أَزُسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ أَسْتَكُبَرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ . كَفِرُونَ ۞ فَعَقَرُواْ النَّافَةَ وَحَسَوْاْعَنْ أَمْرِدَيِهِ مَرَوَقَالُواْ يَنْصَدَلِحُ ٱثْدِتَنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَتُهُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَنِيْمِينَ ۞ فَتَوَلَّى عَنَّهُمْ وَقَالَ يَنَقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَلْكِن لَّا يَجْبُونَ ٱلنَّاصِحِينَ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٣ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهَوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلَ أَنتُدَقَوْمٌ مُسْرِفُونَ ۞ وَمَاكَاتَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓ الْخَرِجُوهُم مِّن قَرْيَةِ كُمُّ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَرُونَ ۞ فَأَجَيَننهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتَهُ ، كَانَتْ مِن ٱلْعَابِرِينَ ۞ وَأَمْطُرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرًا فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ @ وَإِلَى مَذْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأْقَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَه عَيْرُهُۥ قَدْجَاءَ تْكُم بَكِيِّنَةٌ مِّن رَّبِكُمُّ فَأُوقُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَانُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَٰكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ۞ وَلَا نَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَن

(١/٥) قصة هود عليه السلام مع قومه

٥٣-٥٧ قيام الحجة على الكافرين بنزول القرآن وإظهار ندمهم يوم القيامة

07-0٤ من دلائل عظمة الخالق سبحانه وآداب الدعاء وتحريم الإفساد في الأرض (١/١) (٧٩-٧٣ قصة صالح عليه السلام مع قومه (٥/١) (١/٤ عظمة الخالق سبحانه وآداب الدعاء وتحريم الإفساد في الأرض من أدلة البعث يوم القيامة (١/٤) (١/٤) قصة لوط عليه السلام مع قومه (٥/١)

بِهِۦوَتَـبْغُونَهَاعِوَجُـأُ وَٱذْكُرُوٓا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمُّ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَا كَعْقِبَةُٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِنكَانَ طَآبِفَةٌ

مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيّ أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِهَ لَمُ يُؤْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّى يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَاْ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ

(١/٥) قصة شعيب عليه السلام مع قومه (١/٥)

إنزال المطر وإخراج النبات من الأرض من أدلة البعث يوم القيامة [6-17] قصة نوح عليه السلام مع قومه

التفسير الموضوعي

 قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْمِن قَوْمِهِ مَلَنُخْ حِبَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ٱوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ مَأْقَالَ أَوَلَوْ كُنّاكَ رِهِينَ ﴿ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّذِكُم بَعَدَ إِذْ بَحَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا آنَ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنا وُسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا أَرْبَنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَاوَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَيْحِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْكَاثُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوأُمِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُم شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْشُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْافِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْشُعَيْبًا كَانُواْهُمُ ٱلْخَسِرِينَ ۞ فَنُوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَعَوْمِلْقَدْ ٱبْلَغْنُكُمْ رِسَلَتِ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَيْفِرِينَ۞وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِي إِلَّا ٱخْذَنَّآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ۞ ثُمَّ بَدَّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَّى ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْ نَهُم بَغْنَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓءَامَنُواْ وَاتَّـقَوْاْ لَفَنَحْنَاعَلَيْهِم بَرَكَنتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِكَتَاوَهُمْ نَآيِمُونَ ۞ أَوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۞ أَفَـأَمِنُواْ مَصَرَاللَّوْفَلَايَأْمَنُ مَكْرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ أَوَلَدْ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا آن لَّوْنَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى ثُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ۞ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ ٱلْبَابِهَاۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَتِ فَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّ بُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَنِهِ مِن ﴿ وَمَاوَجَدْنَا لِأَكْتَرِهِم مِّنْ عَهْ يَذُ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرُهُمْ لَفَسِيقِينَ ۖ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِتَايَنِتَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ - فَظَلَمُواْ بِهَ أَفَانُظُرْكَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ قَدْجِتْ نُكُم بِبِيّنة مِن رَّبِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ ۞ قَالَ إِن كُنتَ جِنْتَ بِعَايَة وَفَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ۞ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِي ثُعُبَانُ ثُمِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ، فَإِذَاهِي بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِتَ هَلَذَا لَسَنجُرُ عَلِيمٌ إِن يُدَانَ يُغْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُمٌ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ﴿ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ خَشِرِينَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنَحِرٍ عَلِيعٍ ﴿ وَجَآةَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓ أَإِنَّ لَنَا لَأَجَرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْعَلِيِينَ ۞ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ۞ قَالُواْ يَنْمُوسَىٓ إِمَّا آَن تُلْقِى وَإِمَّا آَن نْكُونَ خَنُ ٱلْمُلْقِينَ ١ قَالَ ٱلْقُواْ فَلَمَّا ٱلْقَوْا سَحَكُرُواْ أَعْيُكِ ٱلنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُ و بِسِحْرِ عَظِيمٍ ٥ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ ٱلَّقِ عَصَاكٌ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْ فِكُونَ ۞ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَغِرِينَ ۞ وَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَرَجِدِينَ ۞ قَالُوٓاْءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُءَامَنتُم بِهِۦقَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُوٓ إِنَّ هَنذَا لَمَكُرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُواْمِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ لَأُفَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفِ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِيك ۞ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَى رَبِنَا مُنقَلِبُونَ ۞ وَمَانَنِقِمُ مِنَّاۤ إِلَّآ أَنْءَامَنَا بِتَايِنتِ رَبِنَا لَمَّاجَآءَ تُنَاَّدَبُّنَا ٱفْرِغْ عَلَيْنَاصَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَ تَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْي ـ نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلِهِرُونَ ۖ ۞ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُوٓ أَإِتَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِمِ ۚ وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئَتَنَأْقَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ۞ وَلَقَدْ أَخَذْنَآ الفِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ۞ فَإِذَا جَآءَ تَهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّتَ أُن يُطَيِّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَلآ إِنَّمَا طَلِّيرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَلْكِنَّ أَكَثَرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَ وَقَالُواْمَهُمَا تَأْنِنَابِهِ مِنْءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَافَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ 💣 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلظُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ 🛣 وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرَّجْزُ قَالُواْ يَنمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبِّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزُ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ٣٠ فَلَمَّاكَشَفْنَاعَتْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ١٠٠ فَأَنفَمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمَيْرِ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِحَايَلِنَا وَكَانُواْعَنْهَاغَلِفِلِينَ ۞ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَدِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَدِ بَهَاٱلَّتِي بَدَرُكْنَا فِيهَا وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ يـلَ بِمَاصَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ. وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ 🚳

(۱ /ت)

١٣٦-١٣٠] نزول العذاب بآل فرعون ولجوءهم إلى موسى لرفع العذاب

الله على بني إسرائيل الله على بني إسرائيل

(CIENISSE

وَجَنُوزْنَابِبَنِيٓ إِسْرَٓءِيلَ ٱلْبَحْرَفَاتَوَا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَلِ لَنَاۤ إِلَىٰهَا كَمَا لَهُمُّ ءَالِهَآ ۗ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ۖ إِنَّ هَنَوُلآءِ مُتَابِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ قَالَ أَغَيْرَاللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَإِذْ أَنِجَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْبَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابُ يُقَيْلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِ ذَلِكُم بَلَآ يُمِّن وَيَكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَيْهِكَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّمِيقَتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُقْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَاتَتَّهِمْ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ 🍘 وَلَمَّاجَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَّنِنَا وَكُلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَيْظُ رَ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىنِي وَلَئِين ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَل فَإِن ٱسْتَقَرَّ مَكَانَدُ، فَسَوْفَ تَرَيْنِي فَلَمَا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ. دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَأَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ ثَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنِّى ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَاتِي وَبِكُلِّنِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ 🐞 وَكَتَبْنَالُهُ وَفِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّل شَيْءٍ مَّوْعِظَةُ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْدِيكُو دَارَالْفَسِقِينَ ٣٠ سَأَصْرِفُ عَنْ وَايْتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِ ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَـرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِـنُواْ جَاوَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَـرَوْاْ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا عَنْفِلِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَكَاءَ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّامَاكَانُواْ يَعْ مَلُونَ ۞ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُلِيِّهِ مْرِعِجْ لَاجَسَدًا لَّهُ، خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ، لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ۞ وَلِنَاسُقِطَ فِتَ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَهِنَ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَاقالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُعْ أَمْرَزَيِكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُ وَإِلَيْهُ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ فِي ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ 🍘 قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَجْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِينِ ﴿ إِنَّا لَنِينَ اَتَّخَذُوا الْمِجْلَ سَيَنَا لَمُعْمَرِينَ مِن رَبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْمُنْوَ الدُّنِيا وَكَذَلِكَ بَحْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَبِلُواْ السَّيِّعَاتِ ثُمَّ نَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ زَّحِيثُ ﴿ وَلِمَا سَكَتَ عَن ثُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَالْأَ لُواحَّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٠ وَأَخْنَارَمُوسَىٰ قَوْمَهُ.سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِتْتَ أَهْلَكُنَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنِيُّ أَتُهْ لِكُنَامِافَعَلَ ٱلسُّفَهَا أَمِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِع مَن تَشَاءً أَنْ وَلِيَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْناً وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفِرِينَ ۖ وَأَحْتُبُ لَنَافِ هَلَاِهِ الدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِى أُصِيبُ بِهِ عَنْ ٱلْسُكَآةُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلُّ هَيْءٌ فَسَأَحَتُهُا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُوْتُونَ ٱلزَّكَوْءَ وَٱلَّذِينَ هُم يِحَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّ كَٱلَّذِى يَجِدُونَ هُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِ التَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنِجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنْهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُدُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ مُ ٱلْخَبَيْتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمُّ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَثْمُ أَوْلَتِكَ هُمُ الْمُغْلِحُونَ 🕲 قُلُ يَنَا يُنُهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ مُمْلَكُ ٱلسَّمَعَ وَسُولِهِ ٱلذَّيْقِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ يُحْيِءَ وَيُمِيثُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّهِيِّ ٱلْأُرِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ هُ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِالْخَيِّ وَبِدِ يَعْدِلُونَ هُ وَقَطَّعْنَهُمُ اثْنَتَىٰ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمُكَأُو أَوْحَيْنَ ٓ إِلَى مُوسَىٓ إِذِ ٱسْتَسْقَلْهُ قَوْمُهُۥ آنِبُ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتَ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنُأْ قَدْعِلِمَ كُلُ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمُّ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْعَمْمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَرَى وَٱلسَّلُويَ حُكُواْمِن طَيِبَنتِ مَا رَزَقْنَ كُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ وَقُولُواْ حِظَّةٌ وَادْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدُانَّغْفِرْلَكُمْ خَطِيٓتَةِكُمُّ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَسْتَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِ ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِ مَّ حِيتَ انْهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ صَكَذَٰلِكَ بَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ هَ

(1/0)

(1/0)

لَلَهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابُا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۞ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦٓ أَنجَيْنَ ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِٱلسُّوٓءِ وَأَخَذَنَاٱلَّذِينَ ظَلَمُواْبِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ فَلَمَّاعَتَوْاْعَنَمَانُهُواْعَنْهُ قُلْنَا كَمُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّ كَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ ۚ وَإِنَّهُ رَلَعَ عَنْهُمْ ۖ وَقَطَّعْنَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمًا تِمِنْهُ مُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذَالِكُ وَبَكُونَكُمْ بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِنْنَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَاٱلْأَدُّنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُلَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّنْلُهُ, يَأْخُذُوهُ ۚ ٱلْمَرْيُوٓخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَنبِ أَن لَايقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجَرَٱلْصُلِحِينَ ﴿ مِنظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِمٍمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمٌّ قَالُواْ بَكَيْ شَهِدْنَاْ أَن تَقُولُواْ بَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ إِنَّاكُنَّا هَذَا غَيْفِلِينَ ۞ أَوْنَقُولُواْ إِنَّا أَشْرَكَ ءَابَآوُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَنُهُلِكُنَا عِمَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ وَكَذَاكِ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِيَّ ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَحَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ۞ وَلَوْشِتْنَا لَرَفَعْنَكُ بِهَا وَلَكِزَّتُهُۥٓأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبُعَ هَوَنَكُ فَمَسُلُهُۥ كَمَثَيلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْتَ تُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِنَأَ فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 🚳 سَآة مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايِننِنَا وَٱنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ 🔞 مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَذِي ُّومَن يُصْلِلْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْخَنسِرُونَ 🕲 وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَيْرًا مِّنَ ٱلْجِنْ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْبَعُونَ بِهَا أَوْلَئِهِكَ كَٱلْأَنْعُلِمِ بَلْ هُمْ أَصَلُّ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُونَ ۞ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آسَمَنَ إِدَّ صَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَمِعَنْ خَلَقْنَا أَمَّاتُهُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ-يَعْدِلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايَنِنَاسَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ١ أُولَمْ يَنْفَكُرُواْ مَابِصَاحِيهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُّ ثَبِينٌ 🎃 أُوَلَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْلُرَبُ أَجَلُهُم فَيَأَيِّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ يُوْمِنُونَ هُ مَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَكَ لَا هَادِى لَهُ أُويَذَرُهُم في طُغَينهم يَعْمَعُونَ هُ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَعَهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَ الوَقِيْهَ إِلَّاهُوَّ ثَقُلُتْ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَيْعَلَمُونَ ١ قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرَّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوَ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لاَسْتَكَثَرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِيَ ٱلسُّوَّةُ إِنْ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقُوْمِرِ يُؤْمِنُونَ 🖚 \* هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْس وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَأَ فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتْ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِمْ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوا ٱللَّهَ رَبَّهُ مَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَاصَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ٥ فَلَمَّاءَاتَنهُ مَاصَلِحًا جَعَلَا لَهُ، شُرَّكَآءَ فِيمَاءَاتَنهُ مَأْفَتَكُ لَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْنًا وَهُمْ يُخَلَقُونَ ۞ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصِّرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ۞ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَآهُ عَلَيْكُرُ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمَّ أَشَدْصَاحِتُونَ ۖ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَا لُكُمَّ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۞ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْ لَكُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَعُنُ يُبْضِرُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَآ قُلِٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَالْنُظِرُونِ 🏟 إِنَّ وَلِتِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئنَبُّ وَهُوَيَتَوَكَّى ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ۔ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ ٱنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰلايسَمَعُوا وَتَرَدَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ 🚳 خُذِالْعَفُووَأُمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيمُ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَانَيِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿ وَإِخْوَنْهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَايُقْصِرُونَ ۞ وَإِذَالَمْ تَأْتِهِم إِنَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَاۤ أَتَيْهُ مَايُوحَىۤ إِلَىَّ مِن رَبِيَّ هَلَا ابَصَآبِرُمِن رَبِّكُ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَوُنَ ۞ وَأَذْكُر زَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَحِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْفَيْلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ يِكَ لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَيِّحُونَهُ وَلَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ الْأَحِدُ وَنَا ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْفَوْلِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ عِندَرَ يِكَ لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَيِّحُونَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَنْ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَيْلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عِنْهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

٤

يَنْهُورَةُ الْأَفْتُ إِلَىٰ سُ مِاللَّهِ الْمَنْ الْمَنْ الْرَكِيدِ مِ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلُ ٱلْأَنْفَالُ يلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۚ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ إِن كُنتُم ثُوَّ مِنِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَادَتْهُمْ إِيمَنَّا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّارَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَكُمْ دَرَجَتُ عِندَرَبِهِ مُ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كرِيدُ ۞ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ۞ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَمَانَبَيْنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَ ٱلْكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَلِفِرِينَ ۞ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَبُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِ كَةِ مُرْدِفِينَ 🐧 وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَظْمَيِنَّ بِهِ ـ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّامِنْ عِندِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةُ مِّنْ أَوْيَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُرْدِ جْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْيِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ۞ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَئِ كَةِ أَنِّ مَعَكُمْ فَثَيْتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ 🐨 ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَكَ لِلْكَيْفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ 🌣 يَنَا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ 🐠 وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَبٍ نِهِ دُبُرَهُ وَإِلَّامُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَةِ فَقَدْبَآهَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ 🔞 فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكِ ٱللَّهَ قَنَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُهِلِّي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءٌ حَسَنَاْ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۖ ذَلِكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ مُوهِنُكَيْدِ ٱلْكَنِفِرِينَ ۞ إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْجَاءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَخَيِّرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُّ وَلَن تُغْنِي عَنكُر فِتُتُكُمُّ شَيْتًا وَلَوْكَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ٱطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَكُّوْاُ عَنْـهُ وَأَنْتُدْ تَسْمَعُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْسَكِعْنَاوَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ۞ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْعِلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمُّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتُوَلُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُتِّيبِكُمْ وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ مُحْشَرُونَ ٥ وَاتَّقُواْفِتْنَةً لَانْصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنكُمْ خَاصَةٌ وَاعْلَمُواْ أَنْ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥ وَٱذْكُرُوٓا إِذْ ٱنتُعْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَخَطَفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ @ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ مَعْلَمُونَ ۞ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُولُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتَا نَدُّ وَأَنتُمْ مَعْلَمُونَ ۞ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُولُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتَا نَدُّ وَأَنتُ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجَرُ عَظِيدٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تَنْقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل ٱكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُرُّويَفْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْيَقْتُلُوكَ أَوْيُخْ رِجُوكٌ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَدْ حَيْرُ ٱللَّهُ وَٱلْمَاكِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا قَالُواْقَدْ سَيَعْنَالَوَنْشَآءُ لَقُلْنَامِثْلَ هَنِذَأَ إِنْ هَنَآ إِلَّآ أَسَطِيرُالْأَوَّلِينَ ۞ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَوَالْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِيرً عَلَيْنَاحِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِاتْتِنَابِعَذَابِ ٱلِيعِ ﴿ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّجُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوا أَوْلِيآ أَهُو أَوْلِيآ وُهُو إِلَّا ٱلْمُنْقُونَ وَلَكِحَنَّ أَكُّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَاكَانَ صَلَانُهُمْ عِندَالْبَيْتِ إِلَّامُكَآءُ وَتَصْدِيدَةً فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفْرُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمَوْلَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُحَسِّرَةً ثُمَّ يُغَلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِلَى جَهَنَّ مَيُحَثَرُونَ ۚ ۞ لِيَعِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ، عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ، جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ، فِي جَهَنَّمْ أُوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ 啶 قُل لِّلَّذِينَ

كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّاقَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَقَائِلُوهُمْ حَقَّىٰ لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ

ٱلدِّينُ كُلُّهُ، لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْا فَإِنَ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تَوَلَّواْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَنَكُمُ فِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَيَعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾

ﷺ وضلالهم وعنادهم وفضل الاستغفار ركين أموالهم للصد عن سبيل الله وخسارتهم في الدنيا والآخرة (٣/أ)

ما قبله ، وقتال الكفار لمنع الفتنة في الدين

 وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَتَهُمَ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم فِٱللَّهِ وَمَا آنَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَعَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ۞ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلْفُصْوَىٰ وَٱلرَّحْبُ ٱسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَكُ تُتُمَلَّا خَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَلَٰ وَلَكِن لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَاتَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْيَى مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةً وَ إِنَ ٱللَّهَ لَسَمِيعً عَلِيمٌ ۞ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيـ لَأٌ وَلَوْ أَرَىٰكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَـٰنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُّ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْثُمْ فِي آَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آَعَيُنِهِمْ لِيَقْضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةٌ فَأَفْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ ٱفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَنَزَعُواْ فَنُفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ 🚳 وَلَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِن ٱلتَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِتَتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِىٓ ءُّمِّنڪُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ عَرَّهَ وَيَنْهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَعَى ٱللَّهِ فَإِتَ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدٌ ۞ وَلَوْتَرَىؒ إِذْيَتَوَفَّى ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ ٱلْمَلَتَ كُةُ يَضْرِيوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَىٰرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَٰ لِكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْتُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْبِ ايَتِٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِحَقَّ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُّ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ كَذَّبُواْ بِّايَنتِرَبِّمِ مَّأَهْلَكْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَآءَالَ فِرْعَوْبُ وَكُلَّكَانُواْظَلِمِينَ ۞ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَاللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَايُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهَّدَهُمْ فِكُلِّمَرَّةِ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ ۞ فَإِمَّا نَثْقَفَتُهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمَّ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ۞ وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْخَآمِنِينَ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَّ كَفَرُواْسَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۞ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّاٱسۡتَطَعۡتُم مِّنقُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُون بِهِۦعَدُوَّاللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخْرِينَ مِن دُونِهِمْ لَانْعَلَمُونَهُمُّ ٱللَّهُ يَعَلَمُهُمُّ وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظْلَمُونَ ۞ ۞ وَإِنجَنحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ، هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ وَ إِن يُرِيدُوٓا أَن يَغْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسَّبَكَ ٱللَّهُ هُوَالَّذِىٓ أَيْدَكَ بِنَصْرِهِۦوَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَأَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّاۤ أَلَّقْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ، عَنِيزُ حَكِيدٌ ۞ يَتَأَيُّهَا النِّيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ أَتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ يَتَأَيُّهَا النِّيُّ حَرْضِ ٱلْمُقْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّن كُمْ عِشْرُونَ صَن بِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاثَنَاتِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّانَةٌ يُغْلِبُوٓ ٱلْفُامِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱنَّهُمْ وَقُومٌ لَايَفْقَهُونِ ۞ ٱلْتَانَخَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُّ وَعَلِمَ أَتَ فِيكُمْ ضَعْفَأَ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّأْتَةٌ صَابِرَةٌ يُغْلِبُواْ مِأْتُنَايْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ ٱلْفُ يَغْلِبُواْ ٱلْفَايْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ ۞ مَا كَاكِ لِنِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسَّرَىٰ حَقَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ لَوْلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ۞ فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًاطَيِّبُأُواْ تَقُواْ ٱللَّهَ أَلَكَ أَلِكَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِيَ أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى ٓ إِن يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ وَإِن يُريدُواخِيانَنكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبَلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَ ذُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓا أُولَيۡ إِنَهُ بَعْضُهُمْ أَولِيٓآ ءُبَعْضُ وَالَّذِينَءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُرُمِّن وَلَئيتِهم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِن ٱسْسَنَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصِّرُ إِلَّاعَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ ءُبَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْ نَدُّ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُوّْمِنُونَ حَقّاً لَّلَهُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كِرِيمٌ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِكَ مِنكُو ۚ وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ اللَّهِ إِنَّا لَلَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

المُورَةِ البُّونَةِ ا بَرَآءَةٌ يُمِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنَهَدتُّمُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ فَيسيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُرْغَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ ۚ وَأَنَّاللَّهَ مُغْزِي ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ وَأَذَنُّ يِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجْ ٱلْأَحْجَبِرِ ٱللَّهَ مَزْرَى ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ وَأَذَنُّ يِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجْ ٱلْأَحْجَبِرِ ٱنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓ ۗ يُمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۖ وَرَسُولُهُ، فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِيمِ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَهُ يَنقُصُوكُمْ شَيَّءًا وَلَمْ يُظْنِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْتُوٓ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُ إِلَىٰ مُذَّتِهِمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقَنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَٱقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّاللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ۞ وَإِنْ أَحَدُّمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَثَلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۞ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَتُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَاٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَهُمَّ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لاَيْرَقُبُواْفِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ يُرْضُونَاكُم بِأَفْوَهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ۞ ٱشۡتَرَوْاٰبِءَايَتِٱللَّهِ ثَمَنُاقَلِيـلَا فَصَكُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمُ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرَقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ وَأُوْلَئَيْكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِن تَنابُواْ وَأَقَنَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَا تَوُا ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَاثَكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَنَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِن تَكَثُوّاْ أَيَّمَننَهُم مِّنْ بَعْدِعَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِيدِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَجِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَالَهُمْ يَنتَهُونَ ﴿ أَلَا نُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَ ثُواً أَيْمَلنَهُمْ وَهَكُمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَ مُوكِمُ أَوَّلَ مَرَّةً أَتَغْشَوْنَهُمَّ فَاْللَهُ أَحَقُ أَن تَغْشَوْهُ إِن كُنتُم ثُمُّ وَمِنِينَ ٥ قَنتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزهِمْ وَيَضَرَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَقَوْمِ ثُوَّمِينِ ۖ ۞ وَيُـذَهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدُ ۞ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُنْزَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنهَ دُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ ـ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةٌ وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَدِجِدَ اللَّهِ شَلِهِ دِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِأَلْكُفُو ۚ أُولَيَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِ ٱلنَّارِهُمْ خَلِادُونَ ﴿ إِنَّمَايِعْمُرُمَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنَّءَامَنَ وَالْيَوْرِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَءَاقَ ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهُ فَعَسَى أُوْلَئِهِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ٢٠ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ ٱلْخَآجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرَ جَهَدَ فِي سَبِيل ٱللَّهُ لَايَسْتَوْرُنَ عِندَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِلِينَ صَالَّذِينَ مَامَنُوا وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ لِحِمَّ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَايِرُونَ ٥ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمهِرِحْمَةِمِّنْهُ وَرِضْوَانِوَجَنَّتِ لَمُمْ فِيهَا فَعِيدٌ مُقِيدٌ ۞ خَلِدِينَ فِيهَآأَبَدَّا إِنَّالَلَهَ عِندَهُۥٓءَأَجْرُ عَظِيدٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُوٓاْءَابَاءَكُمُ وَإِخْوَنَكُمُ أَوْلِيآهُ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَ نِ وَمَن يَتُولُهُم مِّنكُمُ فَأُوْلَيَكَ هُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ۖ فَ قُلْإِن كَانَءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَآ وُكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزَوَجُكُرُوعَشِيرَتُكُو وَأَمُولُ ٱقْتَرَفْتُمُوهِا وَيَجِدَرُهُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْرِكُنُ تَرْضُونَهَا آحَبَ إِلَيْكُمُ يِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِي سَبِيلِهِ وَفَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْقِ اللَّهُ بِأَمْرِ فِي وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَايْ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغَنِّنِ عَنْكُمْ شَيْتًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْ بِرِينَ۞ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ,عَلَى رَسُولِهِ.وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَجُنُودًا لَرَ تَرَوْهَا وَعَلَّبَ ٱلْلِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفرِينَ **هُ** ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَكَآءٌ وَاللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيثُمْ ۞ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِلنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ جَسُّ فَلا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ

ٱلْحَرَامَ بَعْدَعَامِهِمْ هَكِذَاْ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ ۚ إِن شَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ قَانِلُوا ٱلَّذِينِ كَ

لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْصِحَتَ بَحَقَّ يُعْطُوا الْجِزِّيةَ

عَن يَكِ وَهُمَّ صَنْغِرُونَ ۞ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ عُـزَيْرُأَبَنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفَوَهِهِ مَّرَّ

يُضَكَهِ تُوكَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَلَ نَلَهُ مُ ٱللَّهُ أَنَّكَ يُوْفَكُونَ ۞ ٱتَّكَذُوٓ الْحَبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابَّامِن

دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أَمِرُوٓ أَ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓ أَ إِلَاهًا وَحِدُاً لَّآ إِلَاهُوَ سُبْحَنَهُ، عَمَا يُشْرِكُونَ

يُريدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفْوَاهِ هِمْ وَيَأْفِ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَنْفِرُونَ ۖ ۞ هُوَالَّذِي ٱرْسَلَ رَسُولُهُ. بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ,عَلَىٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكَرِهَٱلْمُشْرِكُونَ۞۞ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ كَثِيرًامِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبُ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيهِ ۞ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّ مَ فَتُكُوِّئِ بِهَاجِهَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَاكَنَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَلْدُوقُواْ مَاكَنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۞ إِنَّاعِـدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَاللَّهِ ٱشْاعَشَرَشَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوُتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَ ٓ ٱلْرَبَعَـةُ حُرُمٌّ ذَلِك ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَالاَتَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُّ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةُ كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَأَفَّةُ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكِيْتُ فُرِينُ لَكُولُا يُعِلُّونَهُ،عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ،عَامًا لِيُواطِعُواعِدَّةَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ ذُيِّينَ لَهُ مُرْسُوَّهُ أَعْمَى لِهِ مُّرُواللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَوْيِنِ ۞ يَمَا تُنْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَا لَكُرُ إِذَاقِيلَ لَكُواْنِفِرُواْفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱفَّاقَلْتُدُ إِلَ ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُ عِ إِلْحَيَوْةِ الدُّنْيَ امِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَ عُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ افِ ٱلْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلُ ﴿ إِلَّا نَيْ رُوا يُعَذِّبُ كُمْ عَذَابًا أَلِكًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا نَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَنجِهِ وَلَا تَحْسَزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَسْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْتَ ذُهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَكَ كَلِكَةَ الَّذِينِ كَفَرُواْ الشُّفَائُّ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِي ٱلْمُلْكِأُ وَاللَّهُ عَزِيزُ عَكِيدٌ ٱنفِرُواْخِفَافَاوَثِفَ الْاوَجَهِدُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنكُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ لَوْكَانَ عَرَضَاقَريبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَانَتَكُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَو اُسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٥ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَايَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ لَايَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَدِهِ دُواْبِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ الْمُنَّقِينَ ۞ إِنَّمَا يَسْتَعْذِنْكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِإَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِ رَيْبِهِ مْ يَتَرَدَّدُونَ عَ ﴿ وَلَوَ أَرَادُوا ٱلْحُـرُوجَ لَأَعَدُوا لَلْمُدَّةُ وَلَكِن كَرِهِ اللهُ أَنْبِعَا ثَهُمْ فَثَبَطَهُمْ وَقِيلَ أَقْعُدُوا مَعَ ٱلْقَدَعِدِينَ ۞ لَوْخَرَجُواْفِيكُو مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالَا وَلاَ وَضَعُواْ خِلَلكَكُمْ يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُرْ سَمَّنعُونَ لَكُمٌّ وَاللَّهُ عَلِيمُ الْأَلْطليمِينَ لَقَدِ ٱشْغَوْا ٱلْفِتْ نَةَ مِن قَبْلُ وَقَدَلَبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَحَتَّى جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْهُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱتَّذَن لِي وَلَانَفْتِنِّيَّ أَلَافِ الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنْ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ كِالْكَنفِرِينَ ۞ إِن تُصِبُّكَ حَسَنَةٌ نَسُوَّهُمَّ وَإِن تُصِبُّكَ مُصِيبَةُ يُكُولُواْ قَدُ أَخَذْنَا أَمْرَنَامِن قَبْ لُ وَيَكَوَلُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ ۞ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّامَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَمَوْلَـنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ يُزُّونَكُنُ نَ تَرَبَّصُ بِكُمُ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِنْ دِهِ \* أَوْيِأَيْدِينَأَ فَتَرَبَّصُواْ إِنَّامَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ۞ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرْهًا لَن يُنقبّلَ مِنكُمٌّ إِنَّكُمْ كُنتُدْ قَوْمَا فَنسِقِينَ ۞ وَمَامَنَعَهُمْ آن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كَسُلُوهُ إِلَّا وَهُمْ كَدْرِهُونَ ۞ فَلا تُعْجِبَكَ أَمْوَلُهُمْ وَلِآ أَوَلِندُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمَّ كَنفِرُونَ ۖ وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِنكُوْ وَلَكِكَنَّهُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَكَرَتِ أَوْمُدَّخَلًا لَّوَلَّوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَنتِ فَإِنْ أَعَطُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوَّامِنْهَآ إِذَا هُمَّ يَسْخَطُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُوْتِينَا اللَّهُ مِن فَضَّالِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ ۞ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَحِينِ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْمَنْدِ مِينَ وَفِ سَيِيلِ ٱللَّهِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلُ فَرِيضَةً مِّنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ۞ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ بُؤُذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ قُلْ أَذُنُ حَيْرٍ لَّكُمْ يُوْمِنُ بِأَللَّهِ وَيُوْمِنُ لِلْمُوْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ اللَّهِ

٥٦ حلف المنافقين الإيمان الكاذبة وطع

٩

(۱/ت)

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُّ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّهُۥمَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَأَنَّ لَهُ,نَارَجَهَنَّدَخَلِدًافِيهَأْذَلِكَ ٱلْخِـزْيُ ٱلْمَظِيمُ ۞ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنَتُنَزَّلَ عَلَيْهِ مَّسُورَةٌ نُنَيِّتُهُم بِمَافِي قُلُوبِهمْ قُلِ ٱسْتَهْزِهُ وَأَ إِتَ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْ ذَرُونَ ٥ وَكَين مَسَأَلْتَهُ مُ لَيَقُولُ إِنَّا مَاكُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايننِهِ وَرَسُولِهِ عَكُنتُمْ تَسْتَهْ زَءُونَ @ لَاتَمْنَذِرُواْقَدَّكُفُرْتُمُ بَعَدَإِيمَنِكُمُ إِن نَمَّفُ عَن طَآيِفَةٍ مِنكُمْ نُعَلَدِّبَ طَآيِفَةً بِأَنَّهُمْ كَاذُواْ مُجْرِمِينَ ۞ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِينَابَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكَرُويَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَكْسِقُونَ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَكِفِقِينَ وَٱلْمُنَكِفِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَأْهِيَ حَسْبُهُمَّ وَلَعَنَهُمُ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ۞ كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓ الْشَدِّمِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمَوَ لَا وَأَوْلَى دَا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعُمُ الْشَيْمَةُ عَلَيْكُمْ كَأَنْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كُرُّ كَمَا السَّتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُصْتُمْ كَالَّذِي حَسَاصُوٓ أَوْلَتِيكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاوَأَلْآخِرَةً وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ ٱلْوَيَأْتِهِمْ نَسَأَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِمَ وَأَصْحَابِ مَذَينَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تَالَئَهُمْ رُسُلُهُم وِالْبَيِّنَاتُ فَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنَكَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَالْمُوّْمِنُونَ وَالْمُوّْمِنَاتُ بَعْضُهُ أَوْلِيَآ وُبَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُوْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أَوْلَيْكَ سَيَرْحَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيدٌ كَيدُ هُو وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيْسَةً فِ جَنَّتِ عَنْنٍ وَرِضْوَنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْثُرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۗ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارُوَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَنِهُمْ جَهَنَّدُّوبِيشَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْقَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفُرُواْبِعَدَإِسْلَيهِمْ وَهَمُّوابِمَالُمْ يَنَالُواْ وَمَانَقَهُوَا إِلَّا أَنَّ أَغْنَلَهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ رَمِن فَضَلِيَّهُ فَإِن يَتُويُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُكُوَّ وَإِن يَسْوَلُوْ أَيْعَلِّي مُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيسَافِ ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةَ وَمَا لَمُنُمِّ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ ۞ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَاللَّهَ كَبِثَ ءَاتَلْنَا مِن فَضْ إِيهِ لَنصَّدَّفَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِينَ 🧒 فَلَمَّآءَاتَنهُ مِينِ فَصَّلِهِ ـ بَخِلُواْ بِهِ ـ وَتَوَلَّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ 🌣 فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ رِبِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكَذِبُونَ ١٠ الْرَيْعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ إِلَّهُ مَا وَعَدُونُهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىمُ ٱلْفُيُوبِ ١ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِعِينَ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ فِ ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّاجُهَدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَاللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ٱسْتَغْفِرْ لَكُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمُّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفُرُواْبِ اللّهِ وَرَسُولِةٍ - وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۞ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِ هِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُوٓ أَان يُجَلِهِ دُواْ بِأَمْوَ لِلِيرَ وَٱنفُيهِمْ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرَّقُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّحَرًّا لَوْكَانُوايَفْقَهُونَ ۞ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُوا كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُوايكُسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِنْهُمْ فَأَسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْمَعِيَ أَبْذَا وَلَن نُقَيٰنِلُواْمَعِي عَدُوًّا إِنَّكُرُ رَضِيتُ مِ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقَعُدُواْ مَعَ الْخَيٰفِينَ ۞ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِيِّتُهُم مَّاتَ أَبْدَا وَلَا نُقُمُّ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَنسِيقُونَ ۞ وَلَاتُعُجِبْكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَندُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَ اوَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ۞ وَإِذَآ أَنزِلَتْ سُورَةُ أَنْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَغْذَنَكَ أُوْلُواْ اَلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ اَلْقَاعِدِينَ ۞ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّهُ لاَيَفْقَهُونَ ۞ لَيَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِجَنهَدُوا بِأَمْوَا لِمِيَّ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَكِيكَ لَمُنْمُ الْخَيْرَاتُ وَأُوْلَكِيكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ۞ أَعَدَّ اللهُ لَمُمْ جَنَّنتٍ بَجَّرِي مِن تَغْيَهَ الْأَنْهَ لُرْخَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۞ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لِمُتْمُ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِيعُرُ ۞ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَ آءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَكِيبِ لِأَوَاللَّهُ عَـُفُورٌ تَحِيثٌ ۞ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَجِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنّااً لَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ 🏵 السّبيال على ٱلّذِين يَسْتَعْذِنُونَك وَهُمْ أَغْنِياَةً رَضُوا بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُون اللّهِ اللّهَ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُون اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُون اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُون اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُون اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

٨٠-٧٥ بيان حال المنافقين وعدم المغضرة لهم

[17-17] أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ( ١/٣ )

٧٠-٦٧ أوصاف المنافقين وتوعدهم بالعذاب ٧٢-٧١ أوصاف المؤمنين وجزاؤهم الأخروي

٨٧-٨١ فرح المنافقين في التخلف عن الجهاد وجزاؤهم (1/m) ٨٩-٨٨ موقف الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من الجهاد (۲/ت)

• ٩٦-٩٠ أصحاب الأعدار والمتخلفون عن الجهاد بغير عدر \[
\text{V\$\frac{1}{2}} \]
\[
\text{If } \text{If } \text{V\$\frac{1}{2}} \]
\[
\text{If } \text{If (۲/ث)

يعْ تَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَارَجَعْتُمْ إِلَيْهِمَّ قُلُ لَاتَعْتَ ذِرُواْ لَن نُوَّمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّ أَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُثَمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَسَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَتِثُكُمْ بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ۞ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتْ تُدَ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمَّ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَنِهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءُ إِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْعَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِيقِينَ ۞ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَوَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوالدَّوَآيِرُ عَلَيْهِ مِّ دَآبِرَةُ ٱلسَّوَةِ وَاللَّهُ سَجِيعٌ عَلِيثٌ ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبَنتٍ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلَآ إِنَّهَ أَقُرَبَهُ لَهُمَّ سَيُدّخِلُهُ مُ ٱللَّهُ فِ رَحْمَتِهِ عِإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعْدَ لَكُمْ جَنَّتِ تَجْسِرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًاۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّرِكَ ٱلْأَعْرَابِمُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُمَّ ۗ نَحَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿ وَءَاخَرُونَ أَعْرَفُواْ بِذُنُوبِمِ خَلَطُواْ عَمَلَا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِتًا عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ خُذِمِنْ أَمْوَلِيمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَكُمْ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيعٌ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَوَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيثُ ۞ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُو وَرَسُولُهُ. وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِدِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّتُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَايُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَرِيمٌ ۖ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَكْدُواْمَسْجِدًاضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِهَأَ بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ.مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَلِيْبُونَ ۞ لَانَقُدُ فِيهِ أَبَدًّا لَّمَسْجِدُ أُسِّسَعَلَ التَّقُويُ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَنْ تَنْقُومَ فِيدِّ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطُهَ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّلِقِ رِينَ ۞ أَفَ مَنْ أَسَسَ بُنْكِنَهُ، عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرُ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَكِنَهُ، عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَادٍ فَٱنَّهَارَ بِهِم فِي نَارِجَهَنَّمُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ ٱلَّذِى بَنَوَاْرِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱللَّهُ ٱللَّهُ آلَهُ وَمِن إِنَّ اللَّهُ مَا أَنْ فُسَهُ مُ وَأَمُولُكُمْ إِلَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ يُقَا خِلُون فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَ نُلُونَ وَيُقَ نَلُونَ وَعُدّاعَلَيْهِ حَقًّا فِ التَّوْرَىٰ بِوَ الْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانَّ وَمَنَ أَوْفَ بِعَهْ دِهِ مِنَ اللَّهُ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِدِّ وَذَلِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ٱلتَّنَيِبُونَ ٱلْمَكْبِدُونَ ٱلْمَكَيْبِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱللَّيْبِرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنَكِير وَٱلْحَدَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۚ وَبَشِرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اَلَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓ الْوَلِي قُرْفَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ۞ وَمَاكَاكَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِـ دَةٍ وَعَدَهَ ٓ إِيَّاهُ فَلَمَّا لَبَيَّنَ لَهُۥَأَنَّهُۥعَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ كَلِيمُ ۞ وَمَاكَاكَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّكَ لَهُم مَّايَتَقُوكَ إِنَّاللَهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۞ إِنَّاللَهَ لَهُ. مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيتُ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانصِيرٍ ١ لَقَدَتًا بَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِ عَ وَالْمُهَا جِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّةَ تَابَ عَلَيْهِمَّ إِنَّهُ بِهِمْرَءُ وَثَّ تَحِيمٌ ١ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُوسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَّامَلْجَ أَمِن اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُعَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوَّا إِنَّاللَّهَ هُوَالنَّوَّابُ ٱلرَّحِيدُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامنُوا أَتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ مُ مِّنَ ٱلْأَغْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنْفُسِمْ عَن نَفْسِ فِي ذَالِكَ بِأَنَّهُ مَ لا يُصِيبُهُمْ ظُمَأُ وَلانصَبُّ وَلا يَخْمَكُ أَيْ سَجِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَا لُوبَ مِنْ عَدُوِّ نَيَّلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُ عربِهِ عَمَلُ صَلِخً إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْزَا لُمُحْسِنِينَ ۞ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةُ صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّاكْتِبَ لَمُمْ لِيَجْزِيَهُ مُأَلِّلَهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ♦ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَسْفِرُواكَافَةٌ فَلَوَلَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَسْفَقُهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُسْذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ 📦

संस्थाविक - हेर्स्या हिस्स

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَلْنِهُوا الَّذِيبَ يَلُونَكُم مِن الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوافِيكُمْ غِلْظَةً وَاَعْلَمُواْ اَنَّا اللَّهُ مَعُ الْمُنَّقِيبَ ﴿ وَإِنَا مَا الْزِيبَ ءَامَنُواْ فَرَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُرَّ يَسْتَبِشُرُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِيبَ فَقُلُوبِهِم مَرَثُ فَرَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُرَّ يَسْتَبِشُرُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِيبَ فَ فَلُوبِهِم مَرَثُ فَرَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُرَّ يَسْتَبِشُرُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِيبَ وَفَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعَلِيمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سُيُوكُونُ يُونِينَ اللهُ إِلَيْ إِللهُ الزَّهُ الزَّهُ الزَّهُ الزَّيْكِ الرَّيْكَ الدُّولِكَ الدَّا الْحَالَ اللهَ الزَّالِ اللهُ الزَّالِكَ اللهُ الزَّالِكَ اللهُ الزَّالِكَ اللهُ الزَّالِكَ اللهُ الزَّالِكَ اللهُ اللهُ الزَّالِكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الزَّالِكَ اللهُ ا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَى رَجُلِمِنْهُمْ أَنَ أَنَذِرِٱلنَّاسَ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَرَيِهِمُّ قَالَ ٱلْكَيْوِنَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرٌ ثُبِينُ ۞ إِنَّ رَبَّكُو ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنْ بَعْدِ إِذْ يَبِّي وَالْأَرْضُ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنْ بَعْدِ إِذْ يَبِّي وَلَاكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ مَا اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّ اللَّهُ وَمُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ۞ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ، يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَبِيدٍ وَعَذَابٌ أَلِيدُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآةَ وَٱلْفَكَرَثُورًا وَقَدَّرَهُ, مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّى يُفَصِّلُ ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ فِي ٱخْذِكَ فِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَ مَتِ لِقَوْمِ يَسَتَّقُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَٰذِنَا عَنِفِلُونَ ۞ أُوْلَئِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُبِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ يَهْدِيهِ مَّرَبُّهُم إِيمَانِهِمُّ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلأَنْهَارُفِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيدِ ۞ دَعُونَهُمْ فِيهَاسُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَيَحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ 🚳 💠 وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم فِأَلْحَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمُّ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ فَا فِي طُغَيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۗ أَوْ قَاعِدًا أَوْقَآبِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ ، مَرَّكَأَن لَّمَ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّمَسَّةُ ، كَذَلِك زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🚳 وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ بَحَزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِم لِنَظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۞ وَإِذَاتُتَكَ عَلَيْهِ مُ ءَايَانُنَا بَيِّنَتْ فَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱثَتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَنذَآ أَوْبَدِلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أَبَدِلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيَّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَكُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَذَرَ سَكُمْ بِهِ - فَقَدُ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِيَّةً أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ فَمَنَ أَظُلَمُ مِعَن أَفْرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَنَتِفْعِ إِنَّهُ. لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنُؤُلآءِ شُفَعَكُونَا عِندَٱللَّهِ قُلْ ٱتُنبِيُّونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَعَ وَيَقُولُونَ هَنُؤُلآءِ شُفَعَكُونَا عِندَٱللَّهِ قُلْ ٱتُنبِيُّونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَعَ وَيَ فِ ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَحِدَةً فَٱخْتَلَفُواْ وَلَوْ لَاكِلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّبِّكَ لَقَضَى بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْسَلِفُوكَ ۞ وَيَقُولُوكَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِّنَ دَيِيِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓ أَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنخَظِرِينَ وَإِذَآ أَذَقْنَاٱلنَّاسَرَحْمَةُ مِّنَابَعْدِضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِيٓ ءَايَاتِنَأَ قُلِٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرُّ إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمْكُرُونَ ﴿ هُوَٱلَّذِى يُسَيِّرُكُو فِٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِحَةَى إِذَا كُنتُدُوفِ ٱلْفُلِّكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَاءَ شَهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيط بِهِنْ دَعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَيِنَ ٱبْحَيْتَنَامِنْ هَلَامِهِ لَنَكُونَكِ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ۞ فَلَمَّا ٱبْحَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِٱلْحَقِّ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُم مَّتَكَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا أَنْمَ لِلْتَنَامَرْجِعُكُمُ فَنُنِيَّ فَكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَامَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْياكُمْ إِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلَطُ بِهِ عَلَىٰ نَبَاثُ ٱلْأَرْضِ مِمَّايًا كُلُّ ٱلنَّالُ وَٱلْأَنْعَكُرِ حَيَّ إِنَّا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَنَتَ وَظَرَبَ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ فَلِدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَلَهَاۤ أَمَّرُنَا لَيَلَا أَوْمَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِأَلْأَمْسِ كَذَالِك نُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴿ وَأَلَّلُهُ يَدْعُواْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَيْدِ وَيَهْدِي مَن يَشَآمُ إِلَى صِرَاطِ مُسْنَقِيمٍ

آ استعجال الإنسان الخير وموقفه من نعم الله تعالى آ سنة الله تعالى في إهلاك الأمم الظالمة

13:- سبة الله تعالى في إهلاك الأمم الا - المطالب المشركين والرد عليهم - ٢٠ من جهالات المشركين والرد عليهم - ٢٢ عادة الناس عند نزول المدائد وه

( i/v ) ( i/v ) ( i/v ) ( i/v )

موقف المنافقين والمؤمنين من سور القرآن الكريم سفات رسول الله ورحمته بأمته نضية إنزال الوحي وموقف المشركين منه ومن النبي و من دلائل عظمة الله وتوحيده وقدرته على البعث المنافقة الله وتوحيده وقدرته على البعث المنافقة الله وتوحيده والمرتبة على البعث المنافقة الله وتوحيده والمرتبة المنافقة الله وتوحيده والمنافقة المنافقة الله وتوحيده والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة الله وتوحيده والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة

| 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-177 | 174-

التفسير الموضوعي

ا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسَنَىٰ وَزِيَادَةً ۚ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ ۖ وَلَاذِلَةٌ أَوْلَئِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَاوَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّالَهُم مِنَ اللَّهِ مِنَ عَاصِيرٌ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُ مَ قِطَعَامِنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَيْكَ أَصْحَبُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَهُمُ مَعْشُرُهُمْ جَمِيعَاثُمَ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُهُ وَشُرَكَا وَكُرْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّا كُنْنُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيذَا بَيْنَكُمْ إِنكُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ ۞ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّنَفْسِمَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّوٓ اللَّهِ مَوْلَنْهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَعْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِئرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيْتِ مَلْمَيْتَ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْمَيْتِ مَنْ كُنْ مُلْكُونَا لَكُونَا لَا مُعْلَى اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا لَنَقُونَا لَيْ فَذَالِكُوْ ٱللَّهُ رَبُّكُوْ ٱلْحَقُّ فَمَاذَابِعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالِّ فَأَنَّى تُصْرَفُون ۞ كَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓ ٱلْتَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآ بِكُرِمِّن بَبَدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥقُلِ ٱللَّهُ يَسَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥفَأَنَّ تُوْفَكُونَ۞ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآ بِكُرمِّن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ٱفْعَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ٱحَقَّ ٱَن يُنَّبَعَ أَمَنَ لَا يَهِدِّىٓ إِلَّا أَن يُهْدَىٌّ فَمَا لَكُورَكَيْفَ تَحَكُمُونَ ۞ وَمَا يَنَّبِعُ ٱكْثَرُهُمْ وَإِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّيْ كَانُعُنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّتًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفَتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَنكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَذَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارْبَ فِيهِ مِن زَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْنَهُ قُلْ هَا أَتُوا بِسُورَةٍ مِّقْلِهِ وَٱدْعُواْ مَنِ اَسْتَطَعْتُ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ۞ بَلْكَذَّبُواْ بِمَا لَرْيُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ،كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يُوْمِنُ بِعِيوَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِرُ بِإِمْ وَرَثُكَ أَعْلَمُ وَٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَل وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُد بَرَيْعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِىٓ ءُمِّعًا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَا ثُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنَتَ تَهْدِعِ ٱلْمُعْمَى وَلَوَ كَانُواْ لَا يُبْعِيرُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَنكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَوْ يَلْبَشُوۤ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ حَسِرَٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْ تَدِينَ ﴿ وَإِمَّا لَزِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَوَفَيْنَكُ وَإِلَيْنَامَ رَجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَايَفْعَلُوبَ ۞ وَلِكِلِّ أَمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَاجِكَاءَ رَسُولُهُمْ وَتَضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَثُمْ لَايُظْلَمُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُدْصَدِ قِينَ ۞ قُل لَا آمَاكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلِانَفْعَا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَايَسَتَغَيْرُونَ سَاعَةٌ وَلَايَسَتَغَيْمُونَ ۞ قُلْ أَرَءَ يَتُدُ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُهُ بِيَنتًا أَوْ نَهَا رَامًا ذَايِسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ آثُمَ إِذَا مَا وَقَعَءَامَنتُم بِدِّ عَاَلْكَنُ وَقَدْكُنتُم بِهِ عَسْتَعْجِلُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تَجْزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ ♦ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُو فَلْ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ وَلَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۞ وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِيدِّ عَ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاٱلْعَذَابُّ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ ۞ أَلَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ ٱلآإِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَتُّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ هُو يُعِي وَيُعِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ تَكُمْ مَّوْعِظَةٌ ۗ يِّن زَيَّكُمْ وَشِفَآةٌ لِمَافِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 🍘 قُلْ إِفَضَىلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَإِذَٰ لِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَخَيْرُ كِيِّمَا يَجْمَعُونَ 🏟 قُلْ أَرَءَ يُشُمِمُّا أَسْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّر ﴿ رِزْقِ فَجَعَلْتُ مِينَّهُ حَرَامًا وَحَلَلَا قُلْءَاللَّهُ أَذِبَ لَكُمَّ أَرْعَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ۖ ﴿ وَمَاظَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَالَا مُلْ اللَّهُ أَلْبَكُمْ أَرْعَلَى اللَّهِ الْحَالِمُ اللَّهِ الْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضَّ لِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّاً كَثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتْلُواْمِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَاتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُونُ فِي الْعَالَةِ لَا الْعَالَىٰ اللَّهِ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْ اللَّهُ مَا أَنْقُلُوا اللَّهُ ل تُفِيضُونَ فِيدُومَايِعَ زُبُعَن زَيْكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَابٍ تَمْدِينٍ ۞ أَلَّا إِنَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِ مُر وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ۞ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ۞ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ كِلِمَتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَلَا يَعْذُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ ٱلْعِنَّةِ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ أَلَآ إِنَّ الَّهِ خَلِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ أَلَآ إِنَّ اللَّهِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَشَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَئتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ قَالُوا ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدُاًّ سُبْحَنَةٌ, هُوَالْغَنِيُّ لَهُ, مَافِ ٱلسَّمَعَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَنِ بِهَندَّ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَىٱللَّهِٱلْكَذِبَ لَايُقْلِحُونَ ۞ مَتَنَعُ فِٱلدُّنْكَ اثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَٱلشَّدِيدَبِمَاكَانُواْيكُفُرُونَ ۞

( ٧/ب ) المحامة مقاصد القرآن الكريم وافتراء المشركين (1/1)

٦١ إحاطة علم الله تعالى بكل شي

1/4 )

TE-TV المشركين القرآن وتحديهم بأن يأتوا بسورة مثله ( ٧/ح

٦٤-٦٢ أولياء الله وجزاؤهم (Y/Y)

١/١ ) العزة لله ونقاش المشركين وتهديدهم بالعذاب (١/١)

سُرِفُولُولُولُولُولُولُ اللهِ

۞ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبِأَ نُوْجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِنْقَوْمِ إِن كَانَكُبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِعَايَنتِ اللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ فَوَكَلَّتُهُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرِكَا ٓعَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُرُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُرْغُمَّةُ ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَى وَلَا نُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَوَلَّتْ تُعْرِفُمَاسَ ٱلْتُكُر مِنْ أَجْرَانِ ٱجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَيْنَهُ وَمَن مَعَهُ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتَهِفَ وَأَغْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنِنَا ۖ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلمُنْذِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَرُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَأَأَءُوهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَاكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِنَايَنِنَا فَأَسْتَكَبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ۞ فَلَمَّاجَاءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَلَذَا لَسِحْرُمُنِينٌ ۞ قَالَ مُوسَىٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحْرُهَ لِلَا لَهُ لِلهُ ٱلسَّنِحُرُونَ ۞ قَالُوٓا أَجِعْتَنَا لِتَلْفِئَنَا عَمَّا وَجَدُ نَاعَلَيْهِ ءَابِلَةَ نَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَامُ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا نَعَنُ لَكُمَا بِمُوْمِنِينَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَثْتُونِي بِكُلِّ سَنِحِرِ عَلِيهِ ۞ فَلَمَّاجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ ٱلْقُواْ مَاۤ أَنتُم مُّلْقُوبَ ۞ فَلَمَّاۤ ٱلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِثْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ وَإِنَّاللَّهَ لَايُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْكَرِهِ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَمَآءَامَنَ لِمُوسَىۤ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلِإيْهِمْ أَن يَفْنِنَهُمْ وَ إِنَّ فِرْعَوْبَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ رَلِينَ ٱلْمُسْرِفِينَ 🏟 وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْعٍ إِن كُنْنُمْ وَاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنْنُم مُّسْلِمِينَ ۵ فَقَالُواْعَلَىٰ للَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لاَ يَحْعَلْنَا فِتْ نَةَ لِلْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ ٥ وَنَجِنَا بَرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ٥ وَأَوْحَيْسَنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَبُهُوتًا وَأَجْعَلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةُ وَيَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ 🍪 وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ. زِينَةً وَأَمْوَلًا فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَارَبَّنَا لِيُصِّلُواْ عَن سَبِيلِكُّ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَى ٱمْوَلِهِ مِدْ وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِ مِرْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتَيِعَانِ سَكِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴿ وَجَوْزُنَا بِبَنِيٓ إِسْرَهِ مِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، بَغْيُا وَعَدُوَّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيٓءَامَنتَ بِهِ بِنُوَّا إِسْرَهِ بِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسَّلِعِينَ ۞ ءَا كَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ فَالْيُوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَءَايَةٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَنْكِنِا لَعَنِفِلُونَ ۞ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا جَنِيٓ إِسْرَهِ مِلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَفْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ 🐨 فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّٱ أَنْزَلْنَا إِلَيْك فَسْتَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَيُؤْمِنُونَ ۞ وَلَوْجَآءَ تَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ۞ فَلُوْلَا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَـمَّآءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمُ إِلَى حِينِ ۞ وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَانَتَ تُكُرُهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِيكَ ۞ وَمَا كَاكَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ 🥶 قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِى ٱلْآيَتَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَهَلْ يَنْظِرُونَ ۖ إِلَّامِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِيبَ خَلَوْامِن قَبْلِهِمَّ قُلْ فَٱنفَظِرُوٓ إِنِّي مَعَكُم مِّرِبَ ٱلْمُنتَظِرِيبَ ۖ ثُكَرُنُنَجِي رُسُلَنَا وَٱلَّذِيبَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ مَا نُسُوحِ ٱلْمُنْتِظِرِيبَ ۖ ثُكَرُنُنَجِي رُسُلَنَا وَٱلَّذِيبَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ مَا نُسُوحِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ا هُ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَئِكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلَكُمْ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ هُ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَا تَذْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَ اشِفَ لَهُ وَ إِن يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْلِةِ عَيْصِيبُ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ هُ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِيكُمْ فَمَنِ ٱهْ تَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِ ، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا آفَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ هَوَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُٱلْخَكِمِينَ 🔞 

حِ اللَّهِ ٱلزَهَا إِلَا الذَكِيلِ فَيْ الرَّكِنَابُ أُحْكِمَتْ ءَايَنَهُ وَثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ أَلَا تَعْبُدُ وَالِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ لَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَيَّكُوثُمَّ تَوْبُوٓ إَ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَنُوْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَةٌ. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُرْ عَذَابَ يَوْمِ كِبِيرِ ۞ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعَكُمَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ أَلآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُرُ لِيَسْتَخْفُواْمِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيَابَهُ مْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَايُعُلِنُونَ ۚ إِنَّهُ مَالِيكُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞

( i/o )

[١٠٣-١٠١] الأمر بالنظر والتفكير طلباً للحق ، والتهديد للكافرين

(i/1)

( ٧/ب)

( ٧/ب )

العبادة لله تعالى وحده ونيذ الشرك الشرك

١٠٩-١٠٨ الإسلام دين الحق ووجوب الالتزام به

صورة هود 1-6 بيان القرآن وإحكامه وهديه وموقف المشركين منه

( ٧/ب)

<u> ٩٤-٩٤</u> تقرير صدق القرآن الكريم المه-١٠٠] قصة يونس عليه السلام مع قومه وإيمائهم

 وَمَامِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِ كِتَنِ مُبِينِ ۞ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَىٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَهِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوّاْ إِنْ هَنَذَ ٱلْإِلَّاسِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَهِنَّ أَخَرَنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أَمَّةِ مَّعْدُودَةِ لَّيَقُولُكَ مَا يَحْبِسُهُ ۚ ٱلْكَوْمَ يَأْنِيهِ مْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّاكَانُواْبِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞وَلَبِنْ أَذَقَّنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّارَحْمَةُ ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَتُوسُ كَفُورٌ ۞ وَلَبِنَ أَذَقْنَهُ نَعْمَآهَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِيًّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكَ بِيرٌ ۞ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَابِقُ بِهِ مَدَّدُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنَزُّ أَوْجَآءَ مَعَهُ, مَلَكُ إِنَّمَاۤ أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ۞ ٱمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّشْلِهِ ـ مُفْتَرَيْتِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنُتُمْ صَلَدِقِينَ ۞ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَنْلآ إِلَاهُو فَهَلَ ٱنتُدمُّ سُلِمُونَ ٥٠ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَكُمَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَايْبُخُسُونَ @ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُّ وَحَهِطَ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَبَنْطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَمَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِّن زَّيِّهِ - وَيَتْلُوهُ شَاهِ لَدُمِّنْـهُ وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْبُ مُوسَى إِمَا مَاوَرَحْـمَةً أَوْلَيَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ عِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُمَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن دَّيِكَ وَلَكِكَنَّ أَكْ ثُرَالْنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونِ ۞ وَمَنْ أَظْلَعُمِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْلَيَبِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَا لُدُ هَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِيهِ مَّ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم إِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَفِرُونَ ۞ أُوْلَيْكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُدمِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُ أَيْجِمُرُونَ ٥ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَصَلَّعَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ لَاجَرَمَ أَنْهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخَسَرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعِمْلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَيَكَ أَصَّكَ الْجَنَةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ♦ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَى وَٱلْأَصَدِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا لَذَكَّرُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ ثَبِيثُ۞ أَنلَّا نَعَبُدُوۤ أَإِلَّا ٱللَّهَ ٓ إِنِّى ٱلْخُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيهِ ٠ فَقَالَ ٱلْمَلَآ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَانَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَانَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمَّ أَرَا ذِلْنَا بَادِى ٱلرَّأْيِ وَمَانَرَىٰ لَكُمُّ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظَنْكُمْ كَلَذِيدِكَ ٥ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يَنْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى يَيِّنَةٍ مِن رَبِي وَءَانننِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِيّتَ عَلَيْكُو أَنْلُزِهُ كُمُعُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كَدِهُونَ ١ وَينقَوْ رِلآ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَآ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَابِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ إِنَّهُم مُّلَنقُواْ رَبِّهِمْ وَلَئِكِتِي ۖ أَرَنكُرْ قَوْمًا جَعْهَ لُونَ ۞ وَيَنقَوْمِ مَن يَنصُرُ فِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَةٍ أَمُمَّ أَفَلا نَذَكَرُونَ ۞ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَ آيِنُ ٱللَّهِ وَلآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَافِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذَا لَّمِنَ الظَّلِلِمِينَ ۞ قَالُواْ يَكْنُوحُ قَدْ جَكَدَلْتَنَا فَأَكُونَ جِدَلْنَا فَأَلِنَا بِمَا قِعَدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِدِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ۞ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّجِيٓ إِنَّ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ هُورَيُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوكَ ۞ أَمْ يَقُولُوكَ أَفْتَرَكَةٌ قُلَّ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ، فَعَلَىٓ إِجْرَامِي وَأَنَابُرِيٓ أَثِّهِ مِثُونَ۞ وَأُوحِكَ إِلَى ثُوجٍ أَنَّهُ، لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ فَلا نَبْتَ بِسْ بِمَا كَانُوا يَفْمَلُونَ ۞ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِمنا وَلا تُخْطِبْنِي فِٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُغْرَقُونَ ۞ وَيَصْنَعُ ٱلْقُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَأُمِّن قَوْمِهِ ـ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۞ فَسَوْفَ نَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُغَزِيدِ وَيَجِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيثُم ۞ حَتَىٰ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَا لَنَّ نُورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّامَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْءَامَنَّ وَمَآءَامَنَ مَعَدُرٍ إِلَّاقِلِيلُّ ۞ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسْدِاللَّهِ بَعْرنهَا وَمُرْسَلَهَا ۚ إِنَّ دَبِّى لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ وَهِي تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْحِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُوكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى ٱرْكَبِ مَّعَنَا وَلَاتَكُن مَّعَ ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ قَالَ سَتَاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيُومَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن زَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكِ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ۞ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ ٱبْلَعِي مَاءَكِ وَيَنسَمَاهُ أَقِلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَاهُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيُّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ @ وَنَادَىٰ فُوحٌ رُّبَهُ ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ @

الآخرة حرم نعيم الأخرة حرم نعيم الأخرة ١٧ لايستوي المسلم والكافر

17 17 17

[ ٨-١٦] موقف المؤمن والكافر إبان النعم والنقم ( ۷/ت

[ ٢٤−١٨] اوصاف الكافرين وجزاؤهم وأوصاف المؤمنين وثوابهم ( ٢/١ ) ( ٢/ﺕ ) ] شعور رسول الله على بالضيق بسبب عناد المشركين وتوجيه الله له (١/٥) [19-70] قصة نوح عليه السلام مع قومه

[18-17] موقف المشركين من القرآن الكريم وتحديهم به

قَالَ يَننُوحُ إِنَّهُ لِيَسَمِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ وَعَمَلُ عَيْرُصَالِحْ فَلَاتَسَعُلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ ٱشتكك ماليّس لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيّ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ قِيلَ يَنُوحُ اهْبِطْ بِسَكَيْرِ مِّنَا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٓ أُمُومِ مِّن مَّعَكَ وَأُمَمُّ سَنْمَتِّعُهُمْ ثُمَّيْمَشُهُم مِّنَاعَذَابُ أَلِيكُ ۞ تِلْكَ مِنْ أَنْآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ ٓ إِلَيْكُ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَاقَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذَا أَفَاصْبِرٍ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ۞ وَإِلَىٰعَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنَ إِلَىهِ غَيْرُهُۥ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّامُفْ تَرُونَ ۞ يَنقَوْمِ لَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَفِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَيَنقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوٓاْ إِلَيْهِ بُرْسِيلِٱلسَّمَآهَ عَلَيْكُم مِّذُرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمٌ وَلَائْنُولَوَا مُجَرِمِينَ ۞ قَالُواْ يَكْهُودُ مَاجِثَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحَنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَ نِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ ۞ إِن نَقُولُ إِلَّا اَعْتَرَينكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةً قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓ ا أَنِّي بَرِيٓ ءُ مِّمَّا أَشْرِكُونَ ٢٠٠٥ مِن دُونِهِ عَلَيْدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَانْظِرُونِ ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُعَلَىٰٱللّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ مَّامِن دَابَّةٍ إِلَّاهُوَءَاخِذُ بِنَاصِينِهَا ۚ إِنَّ رَبِّ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّاَ أَرْسِلْتُ بِدِ ۗ إِلَيْكُو ۗ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِي قَوْمًا غَيْرَكُرُ وَلَا تَضُرُّونَهُ, شَيِئاً إِنَّ رَبِي عَلَى كُلِ شَيْ عِحَفِيظُ ۞ وَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَا نَجَيْتُناهُ وَدَا وَٱلَّذِينَءَ امَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِتَا وَنَجَيْنَاهُم مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ 🗬 وَقِلْكَ عَاذَّ جَحَدُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، وَاتَّبَعُوّاْ أَمْرَكُلِ جَبَّا رِعِنِيدِ ۞ وَأُنِّبِعُواْ فِهَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيَمَةُ أَلَآ إِنَّ عَادَا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِهُودٍ ۞ ۞ وَإِلَى تَمُودَأَخَاهُمْ صَلِحَاً قَالَ يَنَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُومِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَا كُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓ الِلَيْوْ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ تَجِيبٌ ۞ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدَّكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَنذَآ أَنْنَهَ لَمَنَآ أَنْنَهُ لَمَناَ أَنْ فَعَبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُفَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۞ قَالَ يَنفَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِنَـ قِينَ رَبِّي وَءَاتَنني مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَصُرُفي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُكُّهُ. فَاتَزيدُونَنِي غَيْرَتَغْسِيرِ ﴿ وَيَنقَوْمِ هَا لِذِهِ ءَ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُو عَذَابٌ قَرِيبٌ ۞ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنَةَ أَيَّامِّ ذَلِكَ وَعُدُّ عَيْرُ مَكْذُوبِ ۞ فَلَمَّاجِئَةَ أَمْرُنَا نَعَيَّهَ نَاصَلِحًا وَٱلَّذِينَءَ امَنُواْ مَعَهُ برَحْمَةٍ مِّنَكَاوَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ إِيَّا إِنَّا رَبَّكَ هُوَٱلْقَوِيُّ ٱلْمَزِيرُ ۞ وَأَخَذَ ٱلَّذِيكَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيئرِهِمْ جَنِينِ ۞ كَأَن لَمْ يَغْنَوْافِهِمَ ۖ أَلاَّ إِنَّا ثَمُودَا كَفَرُواْرَهُمْ أَلاَبُعْدًا لِتَمُودَ۞وَلَقَدْجَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْسَلَمَا قَالَ سَلَتُمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ۞ فَلَمَّارَءَ ٓ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةُ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسِلْنَ آلِكَ قَوْمِ لُوطٍ ۞ وَأَمْرَأَتُهُ. قَابِمةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاها بِإِسْحَنق وَمِن وَرَآءِ إِسْحَق يَعْقُوبَ ۞ قَالَتْ يَنُوتِلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَنذَابَعْ لِي شَيْخًا إِنَّ هَذَالَشَيَّءُ عَجِيبٌ 🐨 قَالُوٓا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَمَرَكَنْهُ، عَلَيْكُرُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ، حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِنَزِهِيمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ الْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَافِى قَوْمِلُوطٍ ۞ إِنَّ إِبَرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهُ مُّنِيبٌ ۞ يَنَا إِبَرَهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَلَّآ إِنَّهُ، قَدْجَلَهُ أَمْرُرَيِكٌ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُمَ دُودٍ ۞ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطَاسِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَالَ هَلَا ايَوْمٌ عَصِيبٌ ۞ وَجَآءَهُ، فَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِّ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَوُلآءِ بَناقِ هُنَ ٱطْهَرُلَكُمْ أَفَاتَقُواْ ٱللّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۖ ٱلْيَسَ مِنكُرُ رَجُلُّ رَشِيكُ 🕸 قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْكُرُ مَا نُرِيدُ ۞ قَالَ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَى زُكْنِ شَدِيدِ ۞ قَالُواْ يَعْلُو هُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكُ فَأَسْرِ بِأَهْ لِلْكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِن صُمَّ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَنَكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُم إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبِ فَلَمَّاجَاءَ أَمْهُ فَاجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْفَاعَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ مَّنْصُودٍ المَّسُوَّمَةً عِندَرَيِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ بِبَعِيدٍ الله عَدْيَنَ أَخَاهُرَشُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ وَلَا نَنقُصُوا ٱلْمِكَيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِيٓ أَرَبَاكُم عِنْدٍ وَإِنِّ أَخَاثُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ يُحِيطٍ ۞ وَكِنَقُوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِّ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْثُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَّ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَايَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا أَوْأَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَلِنَا مَا نَشَتُوًّا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ۞ قَالَ يَنَقُومِ أَرَءَ يْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بِيِّنَةٍ مِّن رَّبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَأُومَا أُرِيدُأَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَآ أَنْهَىٰ كُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ

(1/0) (1/0)

٨٣-٧٧ قصة لوط عليه السلام مع قومه الم-١٤ قصة شعيب عليه السلام مع قومه

( ١/٥ ) قصة صالح عليه السلام مع قومه ( ١/٥ )

<sup>[</sup>٦٦-٦٩] قصة إبراهيم عليه السلام ( بشارته بإسحق ويعقوب ) ( ١/٥ )

<sup>(</sup>٢٥-٢٥) قصة نوح عليه السلام مع قومه

<sup>(</sup> ٥/١ ) قصة هود عليه السلام مع قومه

وَيِنَقُوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِقَ أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُمَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَالِحْ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ ۞ وَاسْتَغْفِرُواْ رَيَّكُمْ ثُمَّ قُوبُوٓ إِلِيَّةً إِنَّارَقٍ رَحِيـ مُرُودُودُ ۞ قَالُوا يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلُوَ لَارَهُ طُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَٱلَّتَ عَلَيْنَابِعَزِيزِ ۞ قَالَ يَنَقُوْمِ أَرَهْطِيَّ أَعَذُّ عَلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۚ إِنَّ رَبِّي بِمَاتَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَيَنَقُومِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنِّ عَلِمْ أُسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحْزِيهِ وَمَنْ هُوكَنذِبُّ وَٱرْتَيَقِبُوٓ أَإِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۞ وَلَمَّا جَاءَ أَمَرُنَا بَعَيَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُوا فِي دِينرِهِمْ جَنِيمِينَ ۞ كَأَن لَّرَيْغَنَوْا فِيمَ ٓ ٱلْابْعَدُ الِّمَدِّينَ كَمَابَعِدَتْ تُمُودُ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامُوسَىٰ بِعَايَلِتِنَا وَسُلْطَكِنِ مُّبِينٍ ۞ إِلَى فِـرْعَوْبَ وَمَلِا يْمِعَا أَمْمُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْمُ فِرْعَوْبَ رَسِيدٍ ۞ يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارِ وَيِنْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ۞ وَأُتَّبِعُوا فِي هَنذِهِ عَلَىٰنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةَ بِنْسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ۞ ذَالِكَ مِنْ أَنْهَا وَالْقُرَىٰ نَقُصُهُ وَكَلِينَ عَنْهَا قَايِمٌ وَحَصِيدٌ ٥ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَعُواْ أَنفُسَهُمْ فَمَآ أَغَنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَ ثُهُمُ ٱلَّتَى يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمْرُرَيِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنَّبِيبِ ۞ وَكَنَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةٌ أَإِنَّ أَخَذَهُۥ ٱلِيدُّ شَدِيدُ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيكَةُ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ يَوْمٌ تَجَمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ۞ وَمَا نُؤَخِرُهُۥۚ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ ۞ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَا بِإِذْ نِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۞ خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ۞ ♦ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآةً غَيْرَ مَعْذُوذِ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّايَعْبُدُ هَنَوُلآغٌ مَايَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَايَعْبُدُءَابَآ وَهُم مِّن قَبَلُ وَإِنَّا لَمُوفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنْقُوسٍ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابُ فَٱخْتُلِفَ فِيدُّ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّيِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمُّ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۞ وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمُّ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ فَاسْتَفِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن مَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغُواْ إِنَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلا تَرَكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ فَتَسَسَّكُمُ ٱلنَّادُ وَمَالَكُمُ مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَ أَهُ ثَكَا نُنْصَرُونَ ﴿ وَأَوْمِ الصَّهَ لَوْهُ طَرَقِ النَّهَارِ وَزُلَفَا مِنَ ٱلْيُلِأَ إِنَّا لَحْسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكِرِينَ ٥ وَاصْيِرْ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجَرَ الْمُحْسِنِينَ ۞ مَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوانِفَيَّةٍ يَنْهَوْبَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ أَنْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَأَتَّبِعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَآ أُتَّرِفُوافِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيمُهِ لِكَ ٱلْفُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ وَلُوْشَآءَرَيُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْلِفِينَ ۞ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَيُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمٌّ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمَلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْهَاءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِءَفُوَا دَكَ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُوْمِنِينَ ۞ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْعَلَىمَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ ۞ وَٱننظِرُواْ إِنَّا مُننظِرُونَ ۞ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُّهُ: فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ إِسْ مِ اللَّهِ الزَّفِي الزَّفِي الزَّفِي فِي المنافعة الم وَمَارَبُكَ بِغَيْفِلِ عَمَّاتَعُمَلُونَ الَّرْ تِلْكَ ءَايَنْتُ ٱلْكِئْكِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْءَ مَا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ نَعْقِلُونَ ۞ فَعَنُ نَقْشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ . لَمِنَ ٱلْغَلِيلِي ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ إِنِّي زَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَكُو كَبَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَجِدِيكَ ﴿ قَالَ يَنْبُنَى لَانَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْلَكَ كَيْدًا ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلإِنسَانِ عَدُوُّمُ بِيثُ ۞ وَكَذَٰ لِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِدُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَيْءَ ال ِيَعْقُوبَ كُمَّا أَتَمَّهَا عَلَى أَبُويْكِ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبَكَ عَلِيمُّ حَكِيمٌ ۖ ۞ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَتُ لِلسَّآبِلِينَ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي صَلَالِ ثَبِينٍ ۞ ٱقْنُلُواْ يُوسُفَ أَوَاطَرَحُوهُ أَرْضُا يَعْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقُومًا صَلِحِينَ ۞ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمُ لَانَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَالْقُوهُ فِي غَيَسَبَتِ ٱلْجُبِيلَنْ قِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْـتُمُ فَعِلِينَ ۞ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُنِيّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ, لَنَصِحُونَ ۞ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ, لَحَافِظُونَ ۞ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيَ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُوْ لَذِمُّ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنفِلُونَ ۞ قَالُوالَ بِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّمْ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّآ إِذَا لَخَسِرُونَ ۞

لَيُولُو ﴿ وَلَا ﴿ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ ال

المنافضيين المنافضية المنافق المنافق

فَلَمَّا ذَهَبُوابِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْ هِلَتُنَيِّتَنَهُم بِأَمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ ۞ وَجَاءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءُ يَبْكُونَ ۞ قَالُواْيَكَأَبَانَآإِنَّادَهَبْ نَانَسْتَبِقُ وَتَرَكِّنايُوسُفَ عِندَمَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّقْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوَّكُنَّا صَلِيقِينَ ۞ وَجَآءُو عَلَىٰ قَييصِهِ ء بِدَمِ كَذِبٌ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ أَنفُسُكُمُ أَمْراً فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَاللّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ۞ وَجَآءَتْ سَيَارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَذَكَى دُلُوهُ قَالَ يَكْبُشَرَى هَذَاغُكُمُّ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايَعْمَلُونَ ۞ وَشَرَوْهُ بِشَمَن بَغْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىنُهُ مِن مِّصْرَلِا مُرَأَتِهِ الْكُرمِي مَثْوَنَهُ عَسَىَّ أَن يَنفَعَنَآ أَوْنَدَّخِذُهُ, وَلَدُأُ وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكَ مَنَّ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَأْ وَكَذَٰ لِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ وَرُودَتْهُ ٱلِّي هُوَ فِ بَيْتِهَاعَن نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّيَّ أَحْسَنَ مَثْوَايٌّ إِنَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلُمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِوْءً وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَىٰنَ رَبِّهِۦ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَاءَۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَوَقَدَّتْ قَمِيصَهُ.مِن دُبُرِوَأَلْفَيَاسَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِّ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَأَ وْعَذَابُ أَلِيدٌ ۞ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَقْشِيَّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَاتَ قَمِيصُهُ, قُدَّ مِن قُبُل فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ ٱلْكَيْذِبِينَ ۞ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ. قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّدِقِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ. قُدَّ مِن دُبُرِقَا لَ إِنَّهُ، مِن كَنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنذَاْ وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِدِينَ ۞ ♦ وَقَالَ نِسُوةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزيزِتُزَوِدُ فَنَنَهَا عَن نَفْسِةٍ - قَدْ شَغَفَهَا حُبَّآ إِنَّا لَنَرَبَهَا فِي صَلَالِ تَبِينِ ۞ فَلَمَّا سِمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّمُتَّكَاوَءَامَّتْ كُلَّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّارَأَيْنَهُۥ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَاهَٰنذَابِشَرًاإِنَّ هَنذَآ إِلَّامَلَكُ كَرِيمُ ۖ قَالَتَ فَذَلِكُنَّ ٱلَّذِى لُمَّتُنِّنِي فِيةٌ وَلَقَدْرُودنَّهُ بُعَن نَفْسِهِ ءَفَاسْتَغْصَمَّ وَلَبِن لَمْ يَفْعَلْ مَآءَا مُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّنِعِينَ ٣ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَٱلْذُن مِنَ ٱلْجَبِهِ إِن كُونُ وَيَعْ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَٱلْذُن مِنْ ٱلْجَبِهِ إِن كُونُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَيُعْلَى إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْرِفُ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ مُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٢٥ ثُمَّ بَدَاهُمُ مِنْ بَعْدِمَا رَأَوُا ٱلْآينَتِ لَيَسْجُنُ نَهُ ، حَتَّى حِينِ ٢٥ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَالِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنّ أَرَىنِيٓ أَعْصِرُخَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّ أَرَىنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطّيرُمِنَّةُ نَيِّتْنَابِتَأْوِيلِةٍ ۚ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّانَبَأَثَكُمَا بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَأْ ذَلِكُمَامِمَاعَلَمَنِي رَتِّ إِنِّ تَرَكْتُ مِلَّهَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ كَ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ مَاكَاتَ لَنَا آن نُشْرِكَ بِٱللّهِ مِن شَيَّءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنّاسِ وَلَنكِنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَشْكُرُونَ ۞ يَكْصَلِحِبَى ٱلسِّجِن ءَأَرْيَابُ مُّتَفَرِّقُوبَ خَيْرُ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ مَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَيْتُ تُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَ آوُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَامِن سُلْطَكَنَّ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّالِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓ أَ إِلَّآ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْفَيْمُ وَلَكِكَنَّ أَحُكُمُ ٱلنَّاسِ لَايعْ لَمُونَ ٢ يَصَنحِبِي ٱلسِّجْنِ أَمَّا ٓ الْحَدُكُما فَيَسْقِى رَبِّهُ وَخَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِةٍ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ، نَاجٍ مِّنْهُ مَا أَذْكُرُنِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَنْهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَبِّهِ عَلَبَثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضَعَ سِنِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرٍ وَأَخَرَ يَابِسَتِّ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيني إِنكُنتُ مِّ لِلرَّهُ يَا تَعْبُرُونَ ٢٠٠٠ قَالُوٓ ٱأَضْغَاثُ ٱحْلَيْرٌ وَمَاغَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱذَّكَرَ بَعْدَأُمَّةٍ أَنَا أُنَيِّتُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ - فَأَرْسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَ يَابِسَتِ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَالْحَرِينَ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ عَلَمُونَ ﴿ وَالْحَرْ عِلْمُونَ ﴿ وَأَخْرَ يَابِسَتِ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَالْحَبْرِ وَأُخْرَ يَابِسَتِ لَعَلِي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَالْحَبْرِ وَأُخْرَ يَابِسَتِ لَعَلِي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَالْعَبْرِ وَأُخْرَ يَابِسَتِ لَعَلِي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ وأن تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَاحَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا مَأْ كُلُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُيّا كُلُنَ مَاقَدَّمْتُمْ فَكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا مَأْ كُلُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُيّا كُلُنَ مَاقَدَّمْتُمْ فَكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَعْصِنُونَ ۞ ثُمَّ يَأْقِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيدِيغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْكِكُ ٱتَّنُونِ بِدِ مَّفَلَمَا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَّعَلْهُ مَا بِالْ ٱلنِسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۞ قَالَ مَاخَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِ فِي عُلْنَ حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓعٌ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَرْبِيرِ ٱلْتَنْ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ ٱذَا رُودَتُهُ وَعَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ وَلِينَ الصَّندِقِينَ ۞ ذَاكِ لِيعَلَمَ أَنِي لَمَ أَخُنَهُ بِإِلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كُيْدَ ٱلْخَايِبِينَ ۞

( ١/٥ ) [٢-٣٦] يوسف في السجن وما وقع له فيه ودعوته إلى الدين الحق

الما الحوة يوسف يدبرون المكيدة ويقده [٢٠-١٩] تعلق يوسف بالدلو وإخراجه من الجب

( ه/أ ) [4-57] رؤيا ملك مصر وتأويل يوسف لها [٢٩-٢١] يوسف في مصر وقصة امرأة العزيز معه وعصمة الله لنبيه وحفظه ( ٥/أ ) [٥٠-٥٣] الملك يطلب رؤية يوسف وإخراجه من السجن ويوسف يمتنع ( ٥/أ )

٣٥-٣٠ شيوع خبر امرأة العزيز وموقفها منه

وَمَآ أُبَرِيُ نَفْسِي ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۚ بِٱلشُّوءِ إِلَّا مَارَحِدَ رَبِّ ۚ إِنَّ رَبِّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ وَمَآ أَبْرِي ثُنُونِ بِدِءَ ٱسْتَخْلِصَهُ لِنَفْسِى فَلَمَّا كُلَّمَهُ وَالْ إِنَّكَ ٱلْيُومَ لَدَيْنَامَكِينُ أَمِينٌ ۞ قَالَ ٱجْعَلِنِي عَلَىٰ خَزَآيِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۞ وَكَذَاكِ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُمِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآةُ وَلَانْضِيعُ أَجُرًا لُمُحْسِنِينَ ۞ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ۞ وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ١٤٠ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِعَهَا زِهِمْ قَالَ ٱثْنُونِي بِأَجْ لَكُم مِنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرَوْتَ أَنِّ أُوفِ ٱلْكَيْلُ وَٱنْاْخَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِۦفَلَا كَيْلَلَكُمْ عِندِى وَلَانَقْ رَبُونِ ۞ قَالُواْسَنُرَوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ۞ وَقَالَ لِفِنْيَكِنِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَعَنَهُمْ فِيرِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَـكَبُوٓ ٱ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ مُلِعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَلَمَّا رَجَعُوٓ الِكَ أَبِيهِ مُ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتْلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۞ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظُٱلْوَهُوَأَرْحَمُ الرَّحِينَ ۞ وَلِمَّافَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمُّ قَـالُواٰيَكَأَبَانَا مَانَبَغِيُّ هَـٰذِهِۦبِضَـٰعَنْنَارُدَّتْ إِلَيَنَّا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَخَفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُكَيْلَ بَعِيرٍّ ذَاكِ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَاكِ كَيْلُ بَعِيرٍ ذَاكِ كَيْلُ بَسِيرٌ ۞ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ,مَعَكُمْ حَتَّى تُوْتُونِ مَوْثِقًامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُنَي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمُ فَلَمَّاءَ اتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلُّ ۞ وَقَالَ يَنَبِنِيَ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنْ أَبْوَبٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيَّةٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْتُهِ فَلْيَتَوَكِّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْحَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَاتُ يُغْنِي عَنْهُ حِمِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّاحَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَـنْهَأُ وَإِنَّهُۥلَدُوعِلْمِ لِمَاعَلَمْنَـٰهُ وَلَنكِنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَتِ إِلَيْهِ أَخَاةٌ قَالَ إِنِّ أَنَا ٱخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنَّ أَيْتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَلَءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ ء زَعِيدُ ۞ قَالُواْ تَأللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا جَشْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنّاسَ رِقِينَ 🐨 قَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ مِ إِن كُنتُمْ كَندِينَ 🐿 قَالُواْ جَزَوُهُ، مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَهُوَجَزَوُهُ ، كَذَلِكَ بَعْزِي ٱلظَّالِمِينَ 🌣 فَبَدَأَبِأُ وَعِيرَجِهِمْ قَبْلُ وِعَآءِ ٱخِيهِثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَامِن وِعَآءِ ٱخِيءً كَذَالِكَ كِذْنَا لِيُوسُفُ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ ٱخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا ٱن يَشَآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَشَآةً وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۞ ۚ قَالُوٓ أَإِن يَسْرِقْ فَقَدْسَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِ نَفْسِهِ - وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمُّ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُواْيَكَأَيُّهَا ٱلْمَزِيرُ إِنَّالَهُ وَأَبَاشَيْخًا كِبِيرًا فَخُذَ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا فَرَيْكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالَ مَكَاذَ اللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّامَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ ۞ فَلَمَّا اسْتَيْعَسُواْ مِنْهُ حَكَصُواْ نِحَيّاً قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَبْ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطَتُ مْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيٓ أَيِ أَوْيَحْكُمَ ٱللَّهُ لِي ۖ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ۞ ٱرْجِعُوٓ ۚ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِ دَنَآ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَنْفِظِينَ ۞ وَسَتَلِ ٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْمِيرَٱلَّتِيٓ أَقَلْنَافِيهَ ۚ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۞ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَـ بْرُجْمِيـ لَ عَسَىٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مْجَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَكَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْـنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوكَظِيمُ ۞ وَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَكَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْـنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوكَظِيمُ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَاۤ أَشْكُواْ بَتِي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ ينبَنِيَّ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَآخِيهِ وَلَا تَأْيَّتُسُواْ مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَايْتَسُمِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَيْفِرُونَ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَسَأَيُّهُا ٱلْعَزيزُ مَسَّنَاوَأَهْلَنَاٱلضُّرُّ وَجِعْنَا بِبِضَلَعَةٍ مُّزْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَاٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَأَ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِىٱلْمُتَصَدِّقِينَ 🌣 قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّافَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُدْ جَلِهِ لُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَاۤ أَخِى قَدْمَرَ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ إِنَّهُمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ

فَإِتَ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْسَنَا وَإِن كُنَّا لَخَنطِئِينَ ۞ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ

ٱلْيُومُ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ ٱرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ۞ ٱذْهَبُوا بِقَمِيمِي هَنذَا فَٱلْقُوهُ عَلَى وَجْدِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُ،

جَمَعِينَ ۞ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَـــ أَبُوهُمْ إِنِّى لَأَجِـ دُرِيحَ يُوسُفَ ۖ لَوْلَآ أَنْ تُفَيِّدُونِ۞ قَالُواْ تَالَّتُو إِنَّكَ لَفِي صَلَالِكَ ٱلْقَسَدِيدِ۞

عما أصيبوا باخيهم ٥/أ ) يعقوب يرسل أبناءه ليبحثوا عن يوسف وأخيه وتعرفهم على يوسف ( ه/أ

المرابع المرابع المرابع المرابع والمرابع والمرابع المرابع المر

٥٥-٥٤ يوسف على خزائن الأموال ( وزارة المالية ) يفعل ما يشاء ٨٥-٦٧ إخوة يوسف في مصر ومعرفته لهم وشراؤهم القمح

ومطالبه يوسف بإحضار اخيهم [7] إخوة يوسف يحاولون إقناع ابيهم ليرسل ممهم أخاهم بنيامين. [7] وصبة بعقوب لأولاده بالنجفار إلى مصب من أيواب متفرقة

الآساد وصية يعقوب لأولاده بالدخول إلى مصر من أبواء الآساد الانقالية بوسف الخاه واتخاذ التدايير لايقاله لديه التفسير الموضوعي

فَلَمَّا أَنجَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَلَهُ عَلَى وَجْهِهِ عَالَّرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمَ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعَلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قَالُواْ يَتَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لِنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا حَطِئِينَ ۞ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ.هُوَٱلْغَفُورُٱلرَّحِيدُ ۞ فَكَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَا وَيَ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ۞ وَرَفَعَ ٱبْوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ. سُجَداً وَقَالَ يَنَابَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِمَايَشَاءٌ إِنَّهُ ، هُوَ ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۞ ♦ رَبّ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِٱلْأَحَادِيثِّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَ ـ فِٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ قَوَفَيْنِ مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ 🏟 ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآ الْفَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمَرُهُمْ وَهُمْ يَتكُرُونَ ﴿ وَمَا أَحَثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ ﴿ وَمَاتَسَتُ لَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجَرُّ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُّ لِلْعَلِمِينَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُوْمِنُ أَحْثُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ۞ أَفَأَمِنُوٓ أَن تَأْتِيهُمُ عَنشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْتَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ قُلْ هَاذِهِ -سَبِيلِيٓ أَدْعُوٓ ۚ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّى وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 🏟 وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى ۚ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَكَابَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِيبَ ٱتَّقَوْا ٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۖ ۖ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْنَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُوآ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصِّرُنَا فَنُجِّى مَن نَشَآةُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْمِينَ ۞ لَقَدْكَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابُ مَاكَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَعِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَذَيهِ وَتَفْصِيلَكُ لِآشَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُومِنُونَ ٥ कू प्रिंगी क्षिंगी वीपीं में الَّمَهُ عَلَكَءَانَتُ ٱلْكِئَارُ وَٱلَّذِىٓ أَمْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ む ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۗ وَ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّىٰ يُدَيِّرُٱلْأَمْرَيُفَصِّلُٱلْآيَنتِ لَعَلَّكُم بِلِقَلَةِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۞وَهُوَٱلَّذِي مَذَّٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي وَأَنْهَ رَا وَمِن كُلِّٱلثَمَرَتِ جَعَلَ

فيَها زَوْجَيْنِ ٱثَنَيْنِ يُغْشِى ٱلْيَّـلَ ٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَئتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُّ وَجَنَّتُ ا لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِفَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ ﴿ وَإِن نَعْجَبُ فَعَبَ فَوْكُ بِيُّ الْوَلْدِكَ الَّذِينَ كُفَرُوا بَرَبُهُمْ وَأُولِيكَ الْأَغَلَالُ فِي أَعْنَافِهِمْ وَأُولَدِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فَهَا خَلِدُونَ 👊 نَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثَلَثَ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُومَعْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمَهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَسُكِيدُ ٱلْمِقَابِ 📵 وَتَقُولُ الْمِنْ فَا إِلَّا لَذِلَ عَلَيْهِ عَالِيَةٌ مِن رَّيْهِ عِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلَكُلُ فَوْمِ هَادٍ ۞ ٱللَّهُ يُعَلِّمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادٌ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ، بِمِقْدَادٍ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنجَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلْيُسْلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ ۞ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّكَ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَامَا بِأَنْفُسِمٍ مَّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءًا فَلَامَرَدَّ لَهُۥوَمَالَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ ۞ هُوَٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرَّقَ خَوْفَ اوَطَمَعُ اوَيُنشِيُّ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ ۞ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُوبَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمَالِ 🍩 لَهُ, دَعْوَةُ ٱلْخَقُّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَايَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبُنسِطِ كَفَيِّهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِبَبُلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِفِءُ وَمَادُعَآهُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۞ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُلِلَلْهُم بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ ٢٠ فَلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَنْ أَلْتُ مَوْتِهِ وَٱلْأَرْضِ مَلْ عَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُو وَٱلْآصَالِ ٢٠ فَلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْآرَضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ مَن دُونِهِ عَلَوْلِكَا لَهُ مُلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعَا وَلَاضَرَّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلْمَتُ وَٱلنُّورُ آمْ جَعَلُواْ يلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَنَشَبُهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَحِدُٱلْقَهَّرُ ۞ أَسْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءَ فَسَالَتْ أَوْدِيَةُ إِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِياً وَمِعَايُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَبَدُّ مِّقَالُهُ كَلَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَّ فَأَمَا ٱلزَّبِدُ فَيَذْهَبُ جُفَأَتُهُ وَٱمَّامَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَنَزِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ 🍩 لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَيْ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ, لَوْأَتَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَيِيعًا وَمِثْلُهُ. مَعَهُ. لَأَفْتَدَوْاْ بِهِ ۚ أُولَيْهِكَ لَمُمْ سُوَّةُ لَلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَا

 أَفْمَن يَعْلَمُ أَنْمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكِ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَأَعْمَى إِنَّمَا لِنَذَكُرُ أُولُوا ٱلأَلْبَبِ ۞ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ۞ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَ ٱللَّهُ بِهِءَ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَءَ ٱلْحِسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآهُ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَفَقْنَهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةُ وَيَدْرَهُ وَتَ بِٱلْحُسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ ٱَوْلَيَبِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ۞ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمِ مْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِمٍ مِّ وَٱلْمَلَيْبِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ۞ سَلَمُ عَلَيْكُمُ بْمَاصَبَرْتُمُ ۚ فَيَعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ۞ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَ لِقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَاللَّهُ بِهِ ؞ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيَبِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَكُمُ مُسُوَّءُ ٱلدَّارِ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِذُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَّةٌ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِّةٍ-قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى ٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلْابِنِكِ رَاللَّهِ تَطْمَينُ ٱلْقُلُوبُ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَثَابٍ۞ كَلَالِكَ أَرْسَلَنَكَ فِي أُمَّةٍ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَآ أَمُمُّ لِتَتَلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنَ ۚ قُلُهُورَكِ لآ إِلَهَ إِلَهُ لِلَاهُوعَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ۞ وَلَوْأَنَّ قُرْءَانَا شُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِٱلْأَرْضُ أَقُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْقَةُ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًا أَفَلَمْ يَا يُعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا أَن لَوْيَشَآءُ ٱللّهُ لَهَدَى ٱلنّاسَجَمِيعًا وَلَايَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَاصَنعُواْ قَارِعَةٌ ٱۊڠؖڷؙۊٙڔؠڹٳڡؚڹۮٳڔۿؚؠٞڂؿٙؽٳ۫۫ۊؘۅؘڠۮٲڵڷٷٙٳڹٞٱللَهَ لَايُخْلِفُٱلْمِيعَادَ۞ وَلَقَدِٱسۡتُهْ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذُتُهُمْ فَكَيْفَ كَالْتُ عِقَابِ ۞ أَفَمَنْ هُوَقَآ بِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمُّ أَمْ تُنَبِّعُونَهُ. بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَلْهِ رِمِّنَ ٱلْقَوْلُ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ۞ لَكُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَأْ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱلسَّيْدِلِّ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ۞ لَكُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَأْ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱلسَّيْدِ وَمَا لَحُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِبٍ ۞ \* مَّثَلُ الْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِى مِن تَعْلِهَ ٱلْأَنْهَ كَ أَكُلُهَا دَآبِهُ وَظِلْهَ أَتِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ النَّاكِ هِ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَةً. قُلْ إِنْمَآ أُمِّرَ أَنَّ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِلِيَّ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَ إِلَيْهِ مَصَابِ وَكَلَالِكَ أَنزَلْنَهُ حَكِمًا عَرَبِيّاً وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَهُم بَعْدَمَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْدِمَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا وَاقِبِ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا رُسُلُامِن فَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْقِ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهُ لِكُلِّ أَجَلِكِتَا بُ ۞ يَمْحُوا ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَابِ ۞ وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعْكُمُ لَامُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ وَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ وَقَدْمَكُرْ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجَمِيعَ ٱيْعَلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعَكُمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُقَى ٱلدَّارِ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسِكَلَّا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيذَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلْكِئْبِ ٢

إِنْ عَذَابِ شَكُونَةُ إِنَّا الْحَبْمَةُ عِنْ الْمَحْدِةِ الْمَعْدِيْ الْمَحْدِةِ النَّهِ الْآفِلِيَ الْآفِلِي الْآفِلِي الْآفِلِي الْمَحْدِةِ الْحَبْدِةِ الْحَبْدِةِ الْحَبْدِةِ الْحَبْدِةِ الْحَبْدِةِ الْحَبْدِةِ الْحَبْدِةِ الْحَبْدِةِ الْحَبْدِةِ الْمَعْدِيْ الْحَبْدِةِ الْحَبْدِةِ الْحَبْدِةِ الْحَبْدِةِ الْحَبْدِةِ الْحَبْدِةِ الْحَبْدِةِ الْحَبْدِةِ الْحَبْدِةِ الْمَعْدِيْ الْمَعْدِيْ الْمَعْدِيْ الْمَعْدِيْ الْمَعْدِيْ الْمَعْدِيْ الْمُعْدِيْ الْمَعْدِيْ الْمَعْدِيْ الْمَعْدِيْ الْمَعْدِيْ الْمَعْدِيْ الْمَعْدِيْ الْمَعْدِيْ الْمَعْدِيْ الْمَعْدِيْ الْمُعْدِيْ الْمُعْدِيْ الْمُعْدِيْ الْمُعْدِيْ الْمُعْدِيْ الْمُعْدِيْ اللَّهُ ا

ي وي ربهايد بنمسردين إلى الحكمة من إنزال القرآن وبيان ضلال المسلمة من إنزال القرآن وبيان ضلال

مابقة وتهديد الكفار لرسلهم

يَّ <u>١٨-٦</u> تَسَانُ الرَّسُنُ وَوَطِيرٍ أَوِّ <u>١٨-٩</u> من أنباء الأمم الس التفسير الوضوعي

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّ ثَلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَاكَابَ لَنَآأَن نَّأَ تِيكُم بِسُلْطَ بِ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَسَوَكَ لِالْمُؤْمِنُونَ ١ وَمَالَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا شُبُلَنَاْ وَلَنصَبِرَبَ عَلَى مَآ ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِنْ أَرْضِنَا ٱوْلَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىۤ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَنُسْكِنَا أَوْلَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىۤ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلَنُسْكِنَا أَوْلَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىۤ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلَنُسْكِنَا أَوْلَتَعُودُكُ فِي مِلَّتِنَا أَفَا لَا يَعْمُ وَلَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي مِلْكُنَّ الطَّلِمِينَ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي فَاللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فَي وَلَنْسُولُونَا لَهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا لَهُ مُنْ اللَّهُ لِللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لِللَّهُ فَا لَا لَهُ اللَّهُ لِللَّهُ لَا لَهُ فَا لَا اللَّهُ لِلللَّهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّلُولُ لَنَا لَهُ فَا لَوْلِكُولُ اللَّهُ لَا لِلللَّهُ فِي اللّلَهُ فَا لَهُ إِلَيْهُمْ لَا اللَّهُ لِكُنَّ ٱلظَّلِمِ لَلْ اللّلِيفِ فَاللَّهُ لِلللَّهُ فِي اللَّهُ لِلللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لَلْمُ لَا لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لَهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَلْلِكُلِّ لَلْلِكُلِّ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهِ لَلْ اللَّهُ لِلْلِكُ للللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّاللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهِ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ للللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لللللَّهُ ل ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۞ وَٱسْتَفْ تَحُواْ وَخَابَ كُلَّ جَبَى ارِ عَنِيدٍ ۞ مِن وَرَآبِهِ عِجَهَتُمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَكِيدٍ ۞ يَتَجَرَّعُهُ، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَبِمَيِّتُ وَمِن وَرَآبِهِ، عَذَابُ غَلِيظٌ ۞ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمِّ أَعْمَالُهُمْ كُرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفًا لاَيْقَدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ الضَّالُ ٱلْبَعِيدُ ٱلْدَتْرَأْتِ ٱللّهَ خَلَقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۞ وَمَاذَاكِ عَلَى ٱللّهِ بِعَزِيزٍ ۞ وَبَرَزُوا بِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَتُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّاكُمْ تَبَعَّا فَهَلَ أَنتُم تُغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن ثَيَّءٍ قَالُواْ لَوْهَدَ مِنَا ٱللَّهُ لَمَدَ يَنَ كُمْ شَوَاءُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ لَمَدَ يَنَ كُمْ شَوَاءُ عَلَيْ اللَّهِ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَالَنَامِن مَّحِيصٍ ۞ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّاقُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَلَكُمْ وَعْدَالْخَيِّ وَوَعَدَّتُكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمْ وَعَالَكُمْ وَعَدَالْخَيِّ وَوَعَدَّتُكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمْ وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُمُ مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَنْ دَعُونُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيُّ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّاآنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآأَنتُه بِمُصْرِخِكُ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ۞ وَأُدَّخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهُ لُرُخَلِلِينَ فِهَابِإِذْنِ رَبِّهِ مِنْ يَعِينُهُمْ فِهَاسَكُمُ ۞ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةُ طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ۞ تُوْتِيَّ أُكُلَهَا كُلَّحِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَّ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَارٍ ۞ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِينِ الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةَ وَيُضِلُ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآهُ ۞ ♦ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواٰنِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَادِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أَوْبِلْسَ ٱلْقَرَارُ ۞ وَجَعَلُواْ يِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِدلُواْ عَن سَبِيلِمِ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ 🏟 قُللِّعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرُّا وَعَلانِيَةً مِّن قَبْلِأَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّابَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلَنْلُ ۞ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنـزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَلُكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةٍ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلأَنْهَارَ اللهُ وَسَخَّرَلُكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلنَّمْسُ وَٱلْقَمَرَدَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلنَّهَارَ 📆 وَءَاتَىٰكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ لَاتَحْصُوهَ آ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَيَيْ أَن نَعْبُدَٱلْأَصْنَامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعِنِي فَإِنَّهُ وَمَنْ عَصَافِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ رَّبَّنَا إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَيْعَ عِندَبَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 🕲 رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَرُمَا ثُغْفِي وَمَا ثُعْلِنُّ وَمَا يَغْفِي عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ 🎯 ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَنَّ إِنَّ رَبِي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَلَوِ ۞ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيءَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرَّيَّتِيَّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ۞ رَبَّنَا ٱغْفِرْلِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ۞ وَلَا تَحْسَبَ َ ٱللَّهَ غَلِفِلَّا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِيمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ۞ مُهطِعِينَ مُقْنِعِي رُهُ وسِيمَ لَا يَرْمَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمُّ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ۞ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ نِجَّبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّجِعِ ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوٓ أَقَسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالٍ ۞ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ ٱلَّذِينَ ظَـلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَأَثُ لَكُمْ كَيْفَ فَعَكْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ ٱلْأَمْثَالَ @ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمُ لِتَرُولَ مِنْهُ ٱلِجْبَالُ ۞ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ـ رُسُلَةً ۚ إِنَ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ ۞ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ @ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِ لِهُ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ سَرَابِيلُهُ مِين قَطِرَانِ وَتَعْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ۞ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ هَنذَا بَلَنَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيتُنذَرُواْ بِهِ عَلِيعَلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُّ وَلِيغَلَّمُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞

[ ٨-٩] من أنباء الأمم السابقة وتهديد الكفار لرسلهم وبيان أن العاقبة للأنبياء ( ٥/ب ) [٣٤-٣٤] من مظاهر قدرة الله تعالى ونعمه على عباده ( ١/ب ) 19-19 حوار بين أهل النار وفوز السعداء بالجنة السلام عليه السلام ( أ $^{1/\Upsilon}$  ) دعاء إبراهيم عليه السلام (1/0)

( ٢/ب ) ( ٦/أ ) [37-٤٧] تهديد ووعيد للكافرين بصنوف العذاب

( ۳/ت )

وعظة للناس بذكر مشاهد يوم القيامة

٣٧-٧٤ مثال الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة

🐃 حال الكافرين وأوصاف المؤمنين

المُؤَوِّلُو الْحِيْرِ اللهِ اللهِ الَّمْ تِلْكَءَايَثُ ٱلْكِتَد س مالله الزيم الزي على الزير على الربي الم وَقُرْءَانِ مُّبِينٍ ۞ زُبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْكَانُوا مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَعْ لُومٌ ۞ مَّاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّـةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَغْخِرُونَ ۞ وَقَالُواْيَنَأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتِيكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ مَانُنَزِّلُ ٱلْمَلَتِيكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوٓاْ إِذَا مُنظَرِينَ ۞ إِنَّا نَحَتُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ كَيُفِظُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِء يَسْنَهْ زِءُونَ ۞ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِيْوَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَلَوْفَنَحْنَاعَلَيْهِم بَابُامِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْفِيهِ يَعْرُجُونَ ۞ لَقَالُوٓ الْإِنَّمَاسُكِّرَتْ أَبْصَلُوْنَا بَلْ نَعْنُقُومٌ مِّسَّحُورُونَ ۞ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّنظِرِينَ ۞ وَحَفِظْنَهَامِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيعٍ ۞ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ ثُمِينٌ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَكَهَا وَأَلْقَيْسَنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ۞ وَجَعَلْنَا لَكُرُونِهَا مَعَيِشَ وَمَن لَسَتُمَ لَلَهُ بِرَزِقِينَ ۞ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِن دَنَا خَزَآبِنُهُ, وَمَانُنَزِلْهُ وَإِلَّابِقَدَرِمَّعْلُومِ ۞ وَأَرْسَلْنَاٱلرِّينَحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَامِنَٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَنَآأَنتُ مَلُهُ, بِخَنزِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثَنِّي. وَنُمِيتُ وَنَعَنُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْخِرِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَعَشُرُهُمْ إِنَّهُ بَحَكِيمُ عَلِيمٌ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَنلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَسْنُونِ ۞ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن قَارِ ٱلسَّمُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كَذَ إِنِّى خَلِلْقُ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَسْنُونِ ۞ فَإِذَاسَوَ إِنْكُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَاتَكُونَ مَعَ السَّنجِدِينَ 😙 قَالَ لَمَ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ ، مِن صَلْصَدلِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ 🕝 قَالَ فَأُخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيعُرُ، وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـةَ إِلَى يَوْمِٱلدِّينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْنَنِي لَأَزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ هَنذَاصِرَطُ عَلَى مُسْتَقِيدُ ۞ إِنَّاعِبَ ادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ أَتَبَّعَكَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ لَمَاسَبْعَةُ أَبُوكِ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُرَّةٌ مَّقْسُومُ۞ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ جَنَّنتٍ وَعُيُونٍ ۞ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ اَمِنِينَ ۞ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَىٰ سُرُرِمُّنَقَابِ إِينَ۞ لَا يَمَشَّهُمُ فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُم مِّنْهَابِمُخْرَجِينَ ۞ ♦ نَيِّعَ عِبَادِى أَنِيَ أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ۞ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيثُ ۞ وَنَبِتْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَمَا قَالَ إِنَّامِنكُمْ وَجِلُونَ ۞ قَالُواْ لَانْوَجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ عَلِيمٍ ۞ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَّنِي ٱلْكِبْرُ فَبِعَ تُبَشِّرُونَ ﴿ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْقَلْنِطِينَ ۞ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۗ إِلَّا ٱلضَّآلُونَ ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ @ قَالُوٓ إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ جُجْرِمِينَ ۞ إِلَّاءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمَّ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ. قَدَّرُنَاۤ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْعَنبِينَ ۞ فَلَتَاجَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۞ قَالُوا بَلْ جِنْنَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ۞ وَأَنَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلَدِقُونَ ۞ فَأَسْرِ بِٱهْلِك بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ وَٱتَّبِعَ أَدْبَكَرِهُمْ وَلَايَلْنَفِتْ مِنكُوٓ أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ ثَوَّمَرُونَ 🌚 وَقَضَيْنَ ٓ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهَ وَلَايَنْ فِت مِنكُوٓ أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ ثَوَّمَرُونَ 🌚 وَقَضَيْنَ ٓ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهَ وَلَايَنْ فِت مِنكُواُ حَالَمُ صَالِحِينَ ﴿ وَجَآءَ أَهْ لُ ٱلْمَدِينَ إِنَ يَسْتَنْشِرُونَ ﴿ قَالَ إِنَّ هَلَوُلآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ وَأَنْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْذُرُونِ ۞ قَالُوٓاْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ قَالَ هَتَوُّلَآءِ بَنَاتِيَ إِن كُنْتُرْفَعِلِينَ ۞ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَيْهِمْ يَعْمَهُونَ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ فَجَعَلْنَاعَلِيهَ اسَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ۞ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآيَنتٍ لِّامُتُوسِّمِينَ ۞ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ ۞ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ۞ فَأَننَهَمْنَامِنهُمْ وَإِنَّهُمَا لِيإِمَامِرَثُمِينِ ۞ وَلَقَذُكَذَّبَأَصْحَابُ ٱلْحِجْرِٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَءَانَيْنَهُمْ ءَاينتِنافَكَانُوأَعَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَكَانُوايَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ۞ فَمَا أَغْنَى عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيَّنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَةٌ فَأَصْفَحَ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَعِيلَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيَنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَابِهِ الْزُوْجُامِّنْهُمْ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلْ إِنِّتِ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ۞ كَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْسَمِينَ ۞

( ٧/ج ) [٥٠-١٧] قصة ضيف إبراهيم من الملائكة وقصتهم مع لوط وإخبارهم بإهلاك قومه

١٥-١] وصف القرآن الكريم وموقف المشركين من النبي ل المحال وسلسه المحروب الله تعالى وآثار نعمه المحروب الله تعالى وآثار نعمه المحروب والمحروبة الله تعالى وآثار نعمه

 

 [ ١٠- ٢٤] خلق الإنسان والجن وسجود الملائكة لآدم وعداوة إبليس له( ه/ب ) (٨٧-٨٦) قصة أصحاب الأيكة ( قوم شعيب ) واصحاب الحجر ( ثمود ) ( ه/ب )

 والما المتقين يوم القيامة

( ٢/ت ) 🚾 - افضال الله تعالى على نبيه 🍇 وتوجيهاته سبحانه لنبيه 🎎 ( ١/ب )

يُنوَلِقُ الْحَجْرِيٰ - الْحَيْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْحَيْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْحَيْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْحَيْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَّهِ عَلِي ٱلَّذِينَ جَعَـلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ۞ فَوَرَيَّاكَ لَنَسْتَكَنَّهُ مُرَاجْمَعِينَ۞ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ۞ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴿ 3 सि धियाध्ये कि है لِس مِ اللهِ الزَهُمَ الزَهِ الزَهِ الزَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّوج مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن عَبَادِهِ عَلَى مَن عِبَادِهِ عَلَى مَن عَبَادِهِ عَلَى مَن عَبْدَادِهِ عَلَى مَن عَبَادِهِ عَلَى مَن عَبْدَهُ عَلَى مَن عَبْدَهُ عَلَى مَن عَبْدَهُ عَلَى مَن عَبْدَةً عَلَى مَن عَبْدَةً عَلَى مَن عَبْدَةً عَلَى مَن عَلَى مَن عَلَى مَن عَلَى مَا عَلْ عَلَى اللهِ الل أَنْ أَنْذِرُوٓ أَأَنَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطَفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيدُ ثُمِينٌ ۞ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَ ٱلْكُمْ فِيهَادِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۞ وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالٌ حِينَ تُرْبِعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۞ وَتَحْمِلُ أَثْقَ الَكَمُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقَ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيثٌ ۞ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْخِنَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَابِرُّوْ لَوْشَآءَ لَمَدَىكُمْ أَجْمَعِينَ۞ هُوَالَّذِي ٓأَسْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَكُر مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّبُونِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلَّالشَّمَرَتِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴿ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيَلُوا النَّهَارَوَ الشَّمْسَ وَٱلْقَمْرُ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَثُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكَ إِلَّهُ مَا وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمْرُ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَثُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكِ إِلَّقُومِ يَعْقِلُونَ 🚳 وَمَاذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنَهُۥ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَّكَرُونَ 🏚 وَهُوَالَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْمِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِيرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِنِ فَضَيلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ وَٱلْقَىٰ فِىٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَ رَاوَسُبُلَالْعَلَّكُمْ تَمْ تَذُونَ ۞ وَعَلَىمَتَ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَمْ تَدُونَ ۞ أَفَمَن يَغْلُقُ كَمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَآ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيثُ۞ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُيْسِرُونَ وَمَاتُعْلِنُونَ ۞ وَاللَّهِ يَا عُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ أَمَوَتُ غَيْرُ أَخْيَـآ أَءْ وَمَا مَشْعُرُوكِ أَيَّانَ يُبْعَثُوكَ ۞ إِلَا هُكُمْ إِلَهُ وُنِيدٌ فَٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قَلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكَّبِرُونَ ۞ لَاجَرَمَ أَبَ اللَّهَ يَعْلَرُ مَا يُسِرُّونِ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ وَلا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكَبِينِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّا ذَآ أَنزَلَ رَيُّكُورٌ قَالْوَاْأُسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَادَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ ٱلْاسَآةَ مَايَزِرُونَ ۞ قَدْ مَكَرَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَفَ اللَّهُ بُنْيَ نَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَلَهُمُ ٱلْمَا فَالْمَا مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا لَكُ بُلُونَا فَهُونَا فَهُ وَاللَّهُمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَلَهُمُ ٱلْمَا ذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَا فَ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يُغْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ حَكَ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تُشَكَّقُوبَ فيهم قَالَ ٱلَّذِيبَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْى ٱلْيُومَ وَالسُّوَءَ عَلَى ٱلْكَنفِينَ ١ ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ طَالِمِيَّ أَنْفُسِيمٌ فَٱلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَاكُنَانَعْ مَلُ مِن سُوعٌ بَلَىٰ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَاكُنُتُمْ تَعْ مَلُونَ ﴿ فَأَدْخُلُوٓا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمُ أَفَلِينُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ ۞ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَاذَآ ٱلْزَلَ رَيُّكُمُّ قَالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَلِدِهِ ٱلدُّنْياحَسَنَةٌ وَلَدَارُا ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَكِنِعْمَ دَارُٱلْمُتَّقِينَ ۞ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْ خُلُونَهَا تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْإِنَّهُ لَوْلَهُمْ فِيهَا مَايَشَآءُ وَبُّ كَنَالِكَ يَجْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ٱلَّذِينَ لَنُوَقَانُهُمُ ٱلْمَلَكَةِ كَةُ طَيِّبِينُ يَقُولُونَ سَكَةً عَلَيْكُمُّ أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ وَقَدَمُلُونَ @ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَدِكَةُ أَوْيَأْقِ أَمْرُ رَبِّكَ كَنَاكِ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّتَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ-يَسْتَهْ زِءُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْسَاءَ ٱللَّهُ مَاعَكَ مَا مِن ذُوبِ وِمِن مَنْيَءٍ عَنْ وَلاَيْاسَا وُمَا وَلا حَرَّمْنَا مِن دُوبِدِ مِن مَنْيَا وَلاَيْاسَا وُمَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن دُوبِدِ مِن مَنْيَا وِكُونَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن دُوبِدِ مِن مَنْيَا وَكُونَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن دُوبِدِ مِن مَنْيَا وَكُونَا وَلاَيْمَا مِن وَبِيدِ مِن مَنْ عَبِي فِي فَعَالَ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا ٱلِلَّهُ النَّهِ مِنْ وَلَقَدُ بَعَثُ فِي كُلِّ أَنْ وَرُسُولًا أَنْ أَعْدُ وَاللَّهُ وَلَحْسَبُوا الطَّلْخُونَ فَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْتُهُم مَن حَقَّتُ عَلَيْهِ الصَّلَالُةُ مُسَارُوا فِ الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَبُفَ كَابَ عَنْفِيدُ النُّكَدِيدِي ۞ إِن تَعْرِضَ عَلَى هُدَنِهُمْ فَإِنَّ اللهُ لا يُهدى مَن يُضِلُ مر مِن نُنصرِيكِ ۞ وَأَفْتَمُوا بِاللَّهِ حَهُدَ أَيْعُنَ مِهُ لِا يُعَتُّ اللَّهُ مِن يَسُوثُ بَلِّي وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَ أَكُ مُرَالِنًا سِ لَا بَعْلَمُوكِ ۞ لُسُرُدُ لَمُ اللِّي خَلَقُونَ مِيهِ وَلِمِلَوُ اللَّذِي كُفُرًّا أَنَّهُ كَانُوا كَلِينًا ﴿ النَّاقُ لَا النَّهُ عَلَى الْمُكِّي مُنَكُونُ ﴾ وَالنَّاقُ لَا النَّهُ عَلَى الْمُكِّي مُنكُونُ ﴾ وَالنَّاقُ لَا النَّهُ عَلَى المُكِّي مُنكُونُ ﴾ وَالنَّذِينَ هَاجَـُرُواْفِٱللَّهِ مِنْ بَعَدِمَاظُلِمُواْ لَنْبَوِتَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرًا لَآخِرَةِ أَكْبَرَّلُوّ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞

٣٤-٣٠ المتقون وجزاؤهم وتهديد المشركين

الكافرين الجاحدين

(1/1)

عالات المشركين وضلالاتهم وإنكارهم للبعث المستعدد

قَ جزاء المهاجرين ونعم الله على عباده وتهديد (٢/ت) (١/٣)

التفسير الوضوعي

ا - ٢٣ أثبات البعث وأدلة قرآنية عل

٢٩-٢٤ المستكبرون وجزاؤهم يوم الق

M. 121 1954 وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوُّحِيٓ إِلَيْهِمْ فَسَتَلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا فُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَنَفَكَّرُوبَ ۞ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِى تَقَلُّبِهِ مْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أَوْيَأُخُذَهُمْ عَكَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَهُ وَقُ رَّحِيمٌ ۞ أَوَلَعْ يَرَوْا إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنْفَيَّوُأُ ظِلَلُهُ ،عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآيِلِ سُجَّدُالِلَّهِ وَهُمُّرَدَ خِرُونَ ۞ وَلِلْهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاَبَةٍ وَٱلْمَلَيْكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكَبِّرُونَ ۞ وَلِلْهِ يَسْجُدُ مَا فِي اَلْسََمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَاَبَةٍ وَٱلْمَلَيْكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكَبِّرُونَ ۞ وَلِلْهِ يَسْجُدُ مَا فَوْذَرَتَهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 👚 🌣 وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَنَّخِذُ وَٓ اللَّهِ يَنِ ٱثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَخِدَّ فَإِيّنى فَأَرْهَبُونِ 🥨 وَلَهُ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَقُونَ ۞ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلطُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلظُّرَّ عَنكُمْ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلطُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلظُّرَّ عَنكُمْ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلطُّرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلطُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْ مُرَيِّعِ مَ يُشْرِكُونَ ۞ ليَكُفُرُواْبِمَآءَانَيْنَهُمُّ فَتَمَتَّعُوَّا فَسَوْفَ تَعْلَمُونِ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمُّ تَأَلِيَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمُّ تَأَلِيَّهِ لَلْسَيْعَ لَلْهُ لَا يَعْلَمُونَ لِلْمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَهُمُّ تَأَلِيَّهِ لَلْمُ اللهِ الْعَلَمُ وَنَا عَلَيْهُ الْلَهُ لَكُنْ عَلَى اللهِ الْعَلَمُ وَنَا لَعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَونَ لِللَّهِ اللَّهُ عَلَونَ لِللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ وَعَلَونَ لِللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللللّ سُبْحَنَنَهُ وَلَهُم مَّايَشْتَهُونَ ۞ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنْقَ ظَلَّ وَجْهُهُ ،مُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمٌ ۞ يَنَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّةِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيْمُسِكُهُ ،عَلَى هُونِ ٱمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلتَّرَابِّ ٱلاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ۞ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوَّةِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَٱلْمَزِيزُٱلْمَكِيمُ ۞ وَلَوْيُوَاخِذُٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّاتَرَكَ عَلَيْهَامِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمِّنَى فَإِذَاجَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ ٱبَ لَهُمُ ٱلْمُسَنَىٰ ۚ لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفْرُطُونَ 🤠 تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ ٓ إِلَىٰٓ أُصَمِرِّنِ قَبْلِكَ فَرَيَّنَ لَكُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيْهُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَمُتُمَّ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُتُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُو أِفِيةٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَآ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُرُ فِى ٱلْأَنْعَنِمِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ عِمِنُ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا َخَالِصَاسَآبِغَا لِلشَّسْرِبِينَ ۞ وَمِن ثَمَرَتِٱلنَّخِيلِوَٱلْأَعْسَبِ نَتَّخِذُونَ مِنْهُسَكَرَاوَرِزْقًا حَسَنَا ۚ إِنَّفِ ذَلِكَ لَآيَةً لِفَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّمْل ٱنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاَّ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ تُخْلِكُ ٱلْوَنْهُ وفِيهِ شِفَآةٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ۞ وَاللَّهُ حَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَّ نُكُمٌّ وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْمُمُرِلِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيِّئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ قَدِيرٌ ۞ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِيكَ فُضِّلُوا بِرَآدِي رِزْقِهِ مَّ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَهُ مْفِيهِ سَوَآةٌ أَفَهِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۖ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِبَنَتُ أَفَيِا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٥ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْ لِكُ لَهُ مُ وِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ شَيْنًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ \* ضَرَبَ اللَّهُ مَثَ لَا عَبْدُا مَّمْ لُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن زَزَقْكُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتُونُ كَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيءٍ وَهُوَكُلُّ عَلَى مَوْلَـنهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِ لُهُ لَا يَأْتِ بِحَيْرٍّهَلْ يَسْتَوِى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْمَدْلِ وَهُوَعَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيرٍ ۞ وَلِلَوِغَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَآأَمْرُٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ ٱوْهُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَٱللَّهُ ٱخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّ هَائِكُمُ لَا تَعْلَمُونِ شَيْتُ اوَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ ٱلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوَّ السَّكَاءَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ أِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِقَوْرِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَلِم بُيُونَا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثْنُاوَمَتَنَعَا إِلَىٰحِينِ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَاوَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمُّ كَذَلِك يُتِتُّ يَعْمَتُهُ. عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمْ تُسَلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكِينُ ۞ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّرُينكِرُونَهَا وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لاَيُؤُذَبُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُونَ

۞ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا أَهُمُ وَالْمَاكُواْ شُرَكُواْ اللَّهُ اللّ

ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوامِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْ إِلِيَّتِهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ نِجُونَ ۞ وَأَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِ ذِ ٱلسَّلَمَّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۞

[24-77] من دلائل قدرة الله تعالى ونعمه على العباد

( ۱/ب) المُحَمِّدُ المُسركين وأحوالهم يوم القيامة (٣/ب) ٧٦-٧٠ من أدلة وحدانية الله تعالى وضلالات المشركين وضرب الأمثال لذلك (١/١)

<sup>[</sup>١٠-٤١] جزاء المهاجرين ونعم الله على عباده وتهديد الكافرين الجاحدين ( ٢/ت ) (٣/ ) كلم الله الغيب وبعض مظاهر قدرته وأنواع النعم والفضل على عباده [٥-٦٢] النهي عن الشرك ومناقشة عقائد المشركين وأعمالهم ( ٧/ج )

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أَمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِ مِّنْ أَنفُسِهُ وَجِثْنَابِكَ شَهِيدًاعَلَىٰ هَنَوُلآءٌ وَنَزَّلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَبُثْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ 🔞 ♦ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآي ذِي ٱلْقُرْفِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرُولَالْبَغْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ مَذَكَرُوبَ ۖ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدتُهُ وَلَائنقُضُواْ ٱلْأَيْمَنَ بَمَدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا أِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَامِنْ بَعْدِقُوَّةٍ أَنكَنْ أَنتَخِذُوكَ أَيْمَنَنَكُرُ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُوبَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَايَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ-وَلَيْبَيَانَ لَكُرْيُومُ الْقِيكَمَةِ مَا كُنتُدْ فِيهِ تَغْنِلِفُونَ ۞ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَبِحِدَةً وَلَا كِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَلَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنتُوتَعَمَلُونَ ۞ وَلَا نَنَّخِذُوٓا أَيْمَنَكُمْ دَخَلَا بَيْنَكُمْ مَٰفَزِلَّ قَدَمُ بُعَدَثُبُوتِهَا وَيَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَاصَدَدتُّمْ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ ۚ وَلَكُرْ عَذَابٌ عَظِيدٌ ۖ وَلَا نَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرًا كُرُون كُنتُمْ تَعْلَمُون ۞ مَاعِندَكُرْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ وَكَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ۞ مَنْعَمِلَ صَلِاحًامِّن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَمُوْمِنُّ فَلَنُحْيِينَّهُۥحَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ۞فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيدِ۞ إِنَّهُۥلَيْسَ لَهُۥسُلْطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَۦَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّيهِ مْرَيَتَوَكُّلُونَ ۞ إِنَّمَا سُلطَنَهُ ،عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ،وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ۞ وَإِذَا بَدَّ أَنَاءَايَةً مَكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ ٱعْـلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنْتَ مُفْتَرِّبَلُأَ كُثَرُهُ وَلَا يَمْلَمُونَ ۞ قُلْ نَزَّلَهُ.رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَيِّكَ بِٱلْمَقَ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَّى وَبُشَرَى لِلْمُسْلِمِينَ ۞ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَايُعُلِّمُهُ. بَشَرٌّ لِسَاتُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰ ذَالِسَانُ عَرَبِّ ثُمِينُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ۞ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَابِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ هُ مَنكَفَرَبِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنَّ أِا لَإِيمَنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِصَدْ رَافَعَلَيْهِ مَ غَضَبٌ مِّن اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَتَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيْوِينَ ۞ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَّ وَسَمْعِهِ مَّ وَأَبْصَارِهِمٌّ وَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونِ ۞ لَاجَكَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونِ ﴾ ثُمَّ إِنَ رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُواْ مِنْ بَعْدِمَا فَيَسْتُواْ ثُمَّ جَدِهَا دُواْ وَصَكِرُوٓ الإِن رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيدٌ 🌘 عَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْبَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْ مَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدُامِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَ قَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ شَوْكُ وَلَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ۞ فَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ @ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَكُ حُمُ ٱلْكَذِبَ هَنذَا حَلَالٌ وَهَنذَا حَرَامٌ لِنَفَتُرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ كَايُقْلِحُونَ ۞ مَتَكُ قَلِيلٌ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْحَرِّمَنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِينَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلشُّوَءَ بِهَ هَا لَوْ أَمِنَ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ شَاإِنَّ إِبْرَهِي مَكَاكَ أَمَّةُ قَانِتَا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ شَاكِرًا لِآنْعُمِيَّ ٱجْتَبَكُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم ۞ وَءَاتَيْنَهُ فِٱلدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَإِنَّهُ فِٱلْآخِرةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ 🚳 ثُمَّأُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَبِعْ مِلَّة إِبْرَهِيمَ حَنِيفَآ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 🏟 إِنَّمَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَىٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْفِيةً وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ۞ ٱدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُ وَجَادِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْ لَمُرِبِ مَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ إِن عَامَهُ مِا لَمُهَ مَدِينَ ﴿ وَإِنْ عَامَبُ تُمْ فَعَا قِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوقِبْ تُمرِيدٍ وَلَبِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّعَ بِين وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا إِلَيَّةً وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ۞

يَنُولَوْ الْحِدْ الْمُ

<u> ٨٩-٨٤</u> تهديد المشركين وأحوالهم يوم القيامة <u>٩٦-٩٠</u> أوامر ونوام إلهية وأجمع آية <u>م</u> القرآن الكر

٧٧ الحياة الطيبة والترغيب بالعمل الصالح

الله عليه السلام واتباع ملّته واقتداء النبي الله والرد عليهم ( ٧/ح ) ( ٢/٣٠٠ ) النبي الله والله عليه السلام واتباع ملّته واقتداء النبي الله والله وال

( <del>'</del>/ ' )

الحلال الطيب والحرام الخبيث والتحليل والتحريم بيد الله تعالى ( ٥/ب

لسم الله الزَّهُ الزَّهُ الزَّهُ الزَّهُ الرَّهُ الرّحِلْمُ الرَّهُ الرَّامُ الرَّامُ الرَّهُ الرَّامُ الرّامُ الرَّامُ سُنْحَانَ ٱلَّذِيّ أَسْرَىٰ بِعَنْدِهِ ع لَيَلَامِّنَ ٱلْمَسْجِدِٱلْحَكَامِ إِلَىٱلْمَسْجِدِٱلْأَقْصَاٱلَّذِىبَنَرَّتْنَاحَوْلَهُ لِيْزِيَةُ مِنْءَايَنِيْنَأَ إِنَّهُ هُوَٱلسَّمِيعُٱلْبَصِيرُ ۞ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٱلْكِنَابُ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَلَا تَنَخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ۞ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجً إِنَّهُ،كَانَ عَبْدُا شَكُورًا ۞ وَقَضَيْنَآ إِلَى بَنِي إِسْرَةِ مِلَ فِي ٱڵڮٮؘٛڬٮؚؚڶؙنُفْسِدُنَّ فِٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُأُولَىٰهُمَابَعَثَنَا عَلَيْحُمْ عِبَادًا لَنَآ أُولِى بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْخِلَلَ ٱلدِّيارُ وَكَانَ وَعَدُامَّفَعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّا ٱلْكُمُ ٱلْكَرِّمَ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنَفِيرًا ۞ إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَخْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمُ فَلَهَاۚ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُا لَآخِرَةِ لِيسَتَعُواْ وُجُوهَ كُمْ وَلِيَدْخُ لُواْ الْمَسْجِدَ كَمَادَخَ لُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيسُتَعُواْ مَاعَلُواْ تَتَّبِيرًا ۞ عَسَى رَيُكُوْ أَن يَرْمَكُوْ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْناً وَحَعَلْنا جَهَنَمَ لِلْكَفون حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَمُتُمْ عَذَا بَا أَلِيسًا ۞ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشِّرِدُعَآءَهُ . بِٱلْخَيْرُوكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَيْ فَمَحَوْنَآءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايِةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلَامِّن زَّيْكُمْ وَلِتَعْسَلَمُواْ عَسَدَاْلِسِّنِينَ وَٱلْجِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِيلًا ۞ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طَيَرٍرُهُ فِي عُنْقِهِ ۖ وَغُورَ جُلَهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ وَكِنَا كَلْقَلَهُ مَنشُورًا ۞ ٱقْرَأْ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا 🐠 مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِيةٍ ۗ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّـمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا فَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ وَمَاكُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نَّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ۞ وَكُمْ أَهْلَكْنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنُوجٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۞ مِّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهنَّمَ يَصَلَنها مَذْمُومًا مَّذْحُورًا 🚳 وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَمُوْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ۞ كُلَّانُمِدُ هَتَوُلآء وَهَلَوُلآء مِنْ عَطَلَة رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآهُ رَبِّكَ مَطَآهُ رَبِّكَ مَطْوَرًا ۞ انظر كَيْفَ فَضَّلْنَا عَلَىٰ بَعْضِ ۚ وَلَلَّاخِرَةُ ٱكْبَرُ دَرَجَنتِ وَٱكْبَرُ تَفْضِيلًا ۞ لَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَنَقْعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا ۞ ♦ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ٱلَّا تَعْبُدُوۤ أَإِلَّا إيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَنَاۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأَحَدُهُمَآ أَوْكِلَاهُمافَلَا نَقُل لَمُّكَمَآ أَنِّ وَلَا نَهَرُهُما وَقُل لَهُمَا قَوْلُاكَ عِندَكَ ٱلْكِبِرَأَحَدُهُمَآ أَوْكِلَاهُمافَلَا نَقُل لَمُكُمَآ أَنِّ وَلَا نَهَرُهُما وَقُل لَهُمَا قَوْلُاكَ عَبْرِيمًا ۞ وَٱخْفِضْ لَهُمَاجِنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّٱرْحَمْهُمَاكَا رَبِّيانِي صَغِيرًا۞ رَيُّكُو أَعَلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُو ۚ إِن تَكُونُواْ صِلِحِينَ فَإِنَّهُۥكَانَ اِلْأَقَابِيبَ غَفُورًا ۞ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْيَ حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلِانْبَدِّرْ تَبَّذِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْمُبَدِّدِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَرَ ٱلشَّيَطِينَ ۗ وَكَانَ ٱلشَّيَطِ نُ وَكَانَ ٱلشَّيَطِ نُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ۞ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنَّهُمُ ٱبْتِغَآة رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمِّ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَانَبْسُطُهِ ﴾ كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۞ وَلَا نَقْنُكُوّاْ ٱوْلَنَدَّكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاتًا نَخْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَنْلَهُمْ حَالَا خِطْتَاكِبِيرًا ۞ وَلَانَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيُّ إِنَّهُ رَكَانَ فَنحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۞ وَلَانَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِيحَرَّمُ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُبِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ -سُلْطَنَافَلَا يُسْرِف فِي ٱلْفَتْلِ إِنَّهُ ، كَانَ مَنصُولًا 🚭 وَلَانَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيَدِعِ إِلَّا بِٱلْيَ حِيَ ٱحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ ٱللُّكَةُ ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْذِ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَانَ مَسْتُولًا ۞ وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُّ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞ وَلَا نَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أَوْلَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَت بَثْلُمُ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيْتُهُ مِعِندَرَيِّكَ مَكْرُوهًا ﴿ ذَلِكَ مِمَّآ أَوْحَىۤ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا يَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ۞ أَفَأَصْفَنَكُوْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذُ مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِننَاثًا إِنَّكُوْلَنَقُولُونَ قَوْلاَ عَظِيمًا 🥸 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرَّءَانِ لِيَذَكَّرُواْ وَمَايِزِيدُهُمْ إِلَّانْفُورًا 🥨 قُل لَّوْكَانَ مَعَهُ ٓءَ الِمَثُّ كَمَايَقُولُونَ إِذَا لَّابَنَغَوَاْ إِلَى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ٣ سُبْحَننهُ، وَتَعَلَىٰعَمَّايَقُولُونَ عُلُوَّاكِيرًا ۞ تُسَيِّحُلُهُ ٱلسَّمَوْتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِعَدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسَيِيحَهُمُّ إِنَّهُ , كَانَ كِيمًا غَفُورًا @ وَلِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْمَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۞ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ ٱكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي َاذَانِهِمْ وَقُراٌ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرُّءَانِ وَحْدَهُ، وَلَوْا عَلَىٰ أَدْبُرِهِمْ نُفُورًا 🥸 خَنُ أَعْلَرُيما يَسْتَمِعُونَ بِدِءِإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ بَجُونَ إِذْيَقُولُ ٱلظَّلِامُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۞ ٱنظُرْكَيْفَ ضَرَبُواْلَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَصَالُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ وَقَالُوٓ ٱلْهَذَا كَنَاعِظْمَا وَرُقَنَا الْمِنَا لَمَيْعُوثُونَ خَلْفًا حَدِيدًا ۞

[٧٠-٢] أوامر ونواهٍ وإرشادات تتعلق بالمجتمع الإسلامي (٧/ب) (1/1)٤٤-٤٢] دليل وحدانية الله تعالى

◄ الإسراء وأحوال بني إسرائيل في التاريخ (٥/ب)

الإسراء ٩-١١] أهداف القرآن الكريم وطبيعة الإنسان ( ٧/ب )

[83-43] السرفي كفر المشركين وعنادهم (٧/ث) انكار المشركين البعث والرد عليهم ( ١/٤ ) المنافقة المنافق

[١٧-١٢] من نعم الله على عباده وسنته فيهم

( 1/Y ) ٦٢-١٨ جزاء من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة

• قُرُكُونُ إِجَازُةً أَوْعَدِيدًا ﴿ أَوْعَلَنَا مُعَادِكُ فِي مُنْ لُورِكُو عَلَيْنَ أَوْلَ مَنْ فَعَلَاكُمْ أَوْلَ مَنْ فَعَلَاكُمْ أَلَاكُ مَا أَوْمَالُونَ مِنْ فِي لِكُورِكُو عَلَيْكُ أَمَالُونَ مِنْ فِي لِكُورِكُونَا فِي اللَّهُ فَي أَمْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَمَالُونَ مِنْ فِي لِكُورِكُونَا فِي اللَّهُ عَلَيْكُ أَمَالُونَ مَنْ فَلِي لَكُورُ فَي اللَّهُ عَلَيْكُ أَمَالُونَا مُعَلِّمُ لِللَّهُ مِنْ أَنْ فَي اللَّهُ عَلَيْكُ أَلَّالُ مُنْ أَوْلِكُونَا لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلَّالُ مِنْ فَعِيلًا لَكُونَا لَكُونُ أَلَّالُونِ فَلْلِكُ أَلَّالُ مُنْ أَوْلُ مُولِي اللَّهُ عَلَيْكُونَا لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ عَلَيْكُونَا لِللَّهُ عَلَيْكُونَا لِللَّهُ عَلَيْكُونَا لِللَّهُ عَلَيْكُونَا لِللَّهُ عَلَيْكُونَا لَكُونِ مُعِلِّكُونَا لِللَّهُ عَلَيْكُونَا لَكُونَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَا لَهُ عَلِيكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَا لَهُ عَلَيْكُونَا لِللَّهُ عَلَيْكُونَا لَا لَهُ عَلَيْكُونَا وَاللَّهُ عَلَيْكُونَا لِكُونَا لِكُونَا لِللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَا لَاللَّهُ عَلَيْكُونَا لَا لَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَا لَالَّهُ عَلَيْكُونَا لَا لَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَالِكُونَا لِللَّهُ عَلَيْكُونَا لَكُونَا لِللَّهُ عَلَيْكُونَا لِللَّهُ عَلَيْكُونَا لَلْكُونَا لِللَّهُ عَلَيْكُونَا لِللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْكُونَا لِلللَّهُ عَلَيْكُونَا لِللَّهُ عَلَيْكُونَا لِللَّهُ عَلَيْكُونَا لَاللَّهُ عَلَيْكُونَا لَلْكُونَا لَكُونَا لِللَّهُ عَلَيْكُونَا لَا لَاللَّهُ عَلَيْكُونَا لَاللَّهُ عَلَّالِكُونَا لَا لَاللَّهُ عَلَيْكُونَا لَلَّهُ لَلْكُونَا لِللّهُ عَلَيْكُونَا لِلللَّهُ عَلَيْكُونَا لِللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْكُونَا لِللَّهُ عَلَيْكُونَا لَلْلِي لَلْلِي لَلْمُ لِللْكُونَ لَلَّا لِللَّهُ عَلَيْكُونَا لَلْلِي لَلْلِيلِكُ لِلللَّهُ عَلَيْكُونَا لَلْكُونَا لَلْلِي لَلْمُ لِللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْكُونَا لللَّهُ عَلَيْكُونَا لَلْكُونَا لِلْلَّالِي لِلْلِي لَلَّلَّا لِلَّ لِلْلَّالِي لِلللَّهُ لِلللَّالِي لِللَّالِي لِللَّهُ لِلللَّا وَتَقُولُوكَ مَنْنَا هُوَّفُلُ عَنِينَ أَن يَكُوكَ فَهَا ۞ يَوَيَدُ عُلِكُمْ فَلَسَجِينُوكَ يَسْتُدُوهِ وَتَطُلُّونَ إِن لَيْنَدُّ إِلَّاقِلِيلَا ۞ وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنَ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَعُ بَيْنَهُمَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكِ لِلإِنسَنِ عَدُوًّا مَيْنِنًا ۞ زَبُكُرَا عَلَمُ إِنَّاكُمْ أَعْلَانِكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النِّيتِينَ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۞ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يمْلِكُوبَكَشْفَ ٱلضُّرِّعَنَكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ۞ أُولَيِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۖ إِنَّ عَذَابَ رَيِّكَ كَانَ عَذُورًا @ وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْ لِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا @ وَمَامَنَعَنَآأَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَنتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأَوَّلُونَ وَءَانَيْنَاتَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأَوَمَانُرْسِلُ بِٱلْآيَكَ إِلَّا تَغْرِيفًا ۞ وَإِذْ قُلْنَالَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسُّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرَّءَيَا ٱلَّتِيَّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَوَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِّ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَايِزِيدُهُمْ إِلَّا كُلغَيَنَا كَبِيرًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيَوِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسَجُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طِيـنَا 🛈 قَالَ أَرَءَيْنَكَ هَنذَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٓ لَهِنْ أَخَرْتَين إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قِلِسَلًا ۞ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَك مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءُ مَوْفُورًا ۞ وَٱسْتَفْرِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِعَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَئِدِ وَعِدْهُمُّ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّاغُرُورًا ۞ إِنَّاعِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌّ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ۞ زَّبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ ،كَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلظُّرُّ فِٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَغَنكُرْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا 🍩 أَفَاكُم الشَّرُ فَاسَانَهُ وَلَهُ الْبَرِّ أَوْبُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُو وَكِيلًا 🐼 أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمُ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيجِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُرْعَلَيْنَابِهِ عَبِيعًا @ ♦ وَلَقَدْكُرَّمَنَابَنِي ٓءَادَمَ وَحَلَّنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّواَلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِمِمَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْكُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَنِمِهِمُّ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَنِبَهُ رِبِيَمِينِهِ عَأَوْلَيْهاك يَقْرَهُ وِنَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَيَسِيلًا ۞ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ ه ٱعْمَىٰفَهُوفِٱلْآخِرَةِٱعْمَىٰوَأَضَلُّ سَبِيلَا۞ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيٓ أَوْحَيْسَنَآ إِلَيْاكَ لِنَفْتَرِى عَلَيْسَنَاغَيْرَةً، وَإِذَا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِسلًا وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدْكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِ مِّشَيْتًا قَايِـلًا ۞ إِذَا لَّأَذَقْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَاتِجَدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِـيرًا ۞ وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۗ وَإِذَا لَآيَلْبَتُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ سُنَّةَ مَن قَدْأَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ ـُدُلِسُنَتِناَعَوْدِيًلا ﴿ أَقِرِ الصَّهَ لَوْ أَلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرَ إِنَّا قُرْءَانَ الْفَجْرِيَّانَ قُرْءَانَ الْفَجْرِيَّاتِ مَثْمُودًا ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّـدْ بِهِـ عَ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا 🕏 وَقُل رَّبِّ ٱدْخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْقِ وَأَخْرِجِني مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّذُنك سُلطَ نَانَصِيرًا 🤡 وَقُلْ جَآءَٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ وَنُنَزِّلُ مِنَٱلْقُرْءَانِ مَاهُوشِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينِّ وَلَايَزِيدُٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۞ وَإِذَآ ٱنْعَمْنَاعَلَىٱلْإِنسَكِ أَعْرَضَ وَنَتَابِحَانِيدِ وَوَلِنَامَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسَا ۞ قُلْتُ لُيَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ـ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلَا ۞ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَبِّ وَمَا أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّاقَلِيلًا ۞ وَلَهِن شِنْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِى ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَاجِّحِدُلَكَ بِمِعَلَيْنَا وَكِيلًا ۞ إِلَّارَحْمَةُ مِن رَّيِكَ إِنَّا فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ قُل لَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنَّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلَهُ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ـ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا 🚳 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَاٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَيَّنَ ٱكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكَ فُورًا 🚳 وَقَا لُواْ لَن نُوْمِرَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلَنَامِنَ ٱلأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْدِلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَا لَأَنَّهَ لَرَخِلَلَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْتُتَقِطَ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْرِكَةِ قِبِيلًا ۞ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْتَرْفَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَكَن نُوْمِنَ لِرُفَيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنْبَانَقَ رَوُهُ مَثْلُ سُبْحَانَ رَبِّي هَـُلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ۞ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ إِذْجَآ هُمُ ٱلْهُدَىٰٓ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ۞ قُل لَّوْكَاتَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتِهِكَ تُهُ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًارَّسُولًا ۞ قُلْكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَيْنَكُمَّ إِنَّهُ،كَانَ بِعِبَادِهِ، خَبِيرًا بَصِيرًا ۞

٧٢-٧١ أحوال الناس يوم القيامة ت/٤) 1/0 ٦/٢

24-29 انكار المش

يُؤِلُو الْمِيْلُ - الْمُكَنِينَ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدُّومَن يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَمُمَّ أَوْلِيآءَ مِن دُونِدِ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيَّا وَيُكْمَا خَبَتْ زِدْنَهُ مْ سَعِيرًا ۞ ذَالِكَ جَزَآ وُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِلِنَا وَقَالُوٓ أَأَءِذَا كُنَّاعِظَنَمَا وَرُفَنَتًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۞ ♦ أَوْلَمْ بَرَوْ أَنَّالُلَهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَارَيْبَ فِيهِ فَأَبِى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۞ قُل لَوْ أَسْمُ تَعْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذَا لَأَمْسَكُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَءَاينتِ بَيِّنَتَ ۖ فَسَّتُلْ بَنِيٓ إِسْرَهِ مِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وِفَرَعُونُ إِنِي لَأَظُنُكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا ١٠ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزِلَ هَـُ وُلِآءِ إِلَّارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَدَفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا ١٠ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقِنَهُ وَمَن مَعَهُ جَمِيعًا ۞ وَقُلْنا مِنْ بَعْدِهِ ولِبَني إِسْرَةٍ بِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَلَهُ وَعْدُا ٱلْأَخِرَةِ جِنْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۞ وَبِلَغْيَّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْخُيِّ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّامُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ۞ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَهُ لِنَقْرَاهُ, عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَلْنَهُ لَنزِيلًا ۞ قُلْءَامِنُواْبِهِ؞ٓ أَوْلَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱُوتُوا ٱلْقِلْمَ مِن قَبْلِهِ وَإِذَا يُشْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا خُشُوعًا ﴿ هُ أَلُ اللَّهُ أَوادْ عُوا ٱلرَّمْ مَنَّ أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَانِكَ وَلَا تَخَاوِمُ اللَّهِ عَوْا ٱللَّهَ أَوْ الرَّمْ مَنَّ أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَانِكَ وَلَا تَخَاوِمُ اللَّهِ عَوْا ٱللَّهَ أَوْا الرَّمْ مَنَّ أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَانِكَ وَلَا تَخَاوِمُ اللَّهُ اللَّهِ مَا الرَّمْ مَنْ أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَانِكَ وَلَا تَخْوَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ رَبَّخِذْ وَلِدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَهِ أَنْمُ لِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرهُ تَكْبِيزًا ١٤٠٠ ﴿ اللَّهِ مَا لَذَيَّ وَكُنَّا لَهُ وَلِيُّ مِنَ ٱلذُّلَّ وَكَبِّرهُ تَكْبِيزًا ١٤٠٠ ﴿ اللَّهِ مَا لَذَكُمْ فَلْكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَهُ وَلِيُّ مِنْ ٱلذُّلَّ وَكُبِّرهُ تَكْبِيزًا ١٤٠٤ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ لَهُ مُولِدًا عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ٱلْمَهُدُلِلَّهِٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبُ وَلَهْ يَجْعَلُ لَّهُ عِوْجًا ٢٠ فَيَسَمَا لِلنَّذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لسم الله الزيمي الزير ع لَّدُنْهُ وَيُبَيِّرَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَصْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ۞ مَّلِكِيْنِ فِيهِ أَبَدًا ۞ وَبُنذِ رَأَلَّذِينَ عَلَمُ الْوَالَقَّحَ ذَاللَّهُ وَلَدًا ۞ مَّالْكُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَآبِهِ مَّ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَغَرُّجُ مِنْ أَفْوَهِ هِمَّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَنخِمٌّ نَفْسَكَ عَلَىٓ ءَاتَ رَهِمْ إِن لَّذَيُوْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞ أَمْحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَلَبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِكَانُواْ مِنْ ءَايَنتِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَانِنَامِن لَدُنكَ رَحْمَةُ وَهَيِّي أَنَامِن أَمْرِنَا رَشَدُا ۞ فَضَرَ بْنَاعَكَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِرْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَالِبِثُوَّا أَمَدًا ١ ثُعَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةُ ءَامَنُوْابِرَبِيهِ مْ وَزِدْنَهُ مُدَّى ۞ وَرَبَطْنَاعَكَى قُلُوبِهِ مْ إِذْ فَنَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَهُ ٱلْقَدْ قُلْنَآ إِذَا شَطَطًا ۞ هَنَوُكَآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِ مِ بِسُلْطَكِنِ بَيِّنٍّ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَىٱللَّهِ كَذِبًا ۞ وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَايَعْبُدُوكَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوَهُ الِلَىٱلْكَهْفِ يَنشُرْلَكُوْ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّعْ لَكُو مِّنْ أَمْرِكُو مِّرْفَقًا ۞ ♦ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَوَرُعَنكَهْفِ هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَاغَهَبَ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْةُ ذَالِكَ مِنْ اَلْيَوْمَ لَهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدُّ وَمَن يُضَلِلْ فَلَن يَجِدَلَهُ، وَلِيَّا مُرْشِدًا ۞ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَسَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكُلُّبُهُ م بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لُو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ۞ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ كَمْ لِيثُمُّ قَالُواْ لِيثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِّ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَرُبِمَا لَيِثْتُمْ فَالْعِثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَذَكَ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِذْقِ مِّنْـهُ وَلْيَـتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۞ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓ أَإِذَّا أَبَكُ ا۞ وَكَذَاكِ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَتَ وَعْدَاللهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَ آإِذْ يَتَنَا زَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ أَبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْ يَنَأَرَّبُهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۞ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلّْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسْةُ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ ۗ وَيَقُولُونَ سَنْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلَرَّتِ أَعَلَ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَاتُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّاءَظُهِرًا وَلَاتَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاٰىْءِ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا ﴾ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّك إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٓ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَا رَشُدًا ۞ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِانَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِيْعًا ۞ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَالِبَثُواْ لَهُ ءَغَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٓ أَبْصِرْبِهِ وَأَسْمِعُ مَالَهُ م مِّن دُونِيهِ، مِن وَلِيَّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿ وَأَتْلُمَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِكٌ لَامُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾

[١٠١-١٠١] معجزات موسى عليه السلام وتكبر فرعون (٥/١) [١٠٩-١٠٥] نزول القرآن الكريم مفرقاً

🚹 من مهام القرآن الكريم وحرص رسول الله 🎎

على إيمان المشركين

₹ 10 قصة أصحاب الكهف

( ۲/۷ ) (1/1)

١١١-١١٠ دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى

( ہ/ب )

وَٱصْبِرْنَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةٌ، وَلَا تَعْدُعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِٱلدُّنِيَّ وَلَانْطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَهُونِهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ، فُرُطًا ۞ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُرُّ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُونُ أَيْنَا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادٍ قُهَا أَ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِكَالْمُهُلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ بِثْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۞ أُولَئِهَكَ لَمُمْ جَنَّتُ عَدْنِ جَوْى مِن تَحْيِهِمُ ٱلْأَنْهَ رَبُحَلُونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن شُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقِ مُتَكِيدِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ١ ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَحْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا ٢ كِلْتَا ٱلْجِنَنَيْنِ ءَالْتَأْ كُلَهَا وَلَمْ تَظْلِرِ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَرْنَا خِلْنَاهُمَا نَهَرًا 🐨 وَكَانَ لَهُ، ثَمَرُفَقَالَ لِصَهْجِهِ وَهُوَيْحَاوِرُهُۥ أَنَاأَ كُثَرُمِنكَ مَالَا وَأَعَزُ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَظَ الِمُّ لِنَفْسِهِ عَالَمَآ أَظُنُ أَن بَيدَ هَذِهِ أَبَدًا۞ وَمَآ أَظُنُ السَّاعَةَ فَآيِمَةً وَلَيِن زُودتُ إِنَّ رَبِّ لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا۞ قَالَلَهُ،صَاحِبُهُ،وَهُوَيُحَاوِرُهُۥٓ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن ثُرَابِثُمَّ مِن نُطْفَةٍثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا ۞ لَلكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدًا ۞ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَاقُوَّهَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَسَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا 🕲 فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِينِ خَـيْرًا مِّن جَنَيْكَ وَتُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ أَوْيُصْبِحَ مَآ وُهَاغَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ،طَلَبُ ا۞ وَأُحِيطَ بِشَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَىمَآ أَفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنِي لَوَأُشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا ﴿ وَلَمْ تَكُن لَهُ وَتَدُّينَ صُرُونَهُ وَمِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنفَصِرًا ۞ هُنَا لِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَيِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَا بَا وَخَيْرُ عُقْبًا ۞ وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَّشَلَا لَحْيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآيَهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِ، نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمَا نَذْرُوهُ ٱلرِّيَنَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ ثُمُقْنَدِرًا 🎯 ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ۖ وَٱلْبَقِينَتُ ٱلصَّلِحَنتُ خَيْرُعِندَرَيِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُأَمَلًا ۞ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنِكُهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْجِنْتُمُونَا كَمَاخَلَقْنَكُو أَوَّلَ مَرَّةً بِكَلْ زَعَتْ وَأَلَّى نَجْعَلَ لَكُومَ وَعِدًا ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيَلَنَنَا مَالِ هَلَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَلْهَأَ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ٢ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْهِكَةِ أَسْجُدُواْ لِآذِمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِينَ فَفَسَقَعَنْ أَمْرِرَيِّيةٌ أَفَئَتَ خِذُونَهُ، وَذُرِّيَّتَهُۥ وَأُولِيَـآ مَن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا بِنْسَ لِلظَّلِلِمِينَ بَدَلًا ۞ ♦ مَّا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ۞ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مُ لَكَوَهُمْ فَلَرْيَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَجَعَلْنَابَيْنَهُم مَّوْبِقًا ۞ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَا قِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ۞ وَلَقَدْصَرَّفْنَا فِي هَٰذَاٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَشَيْءٍ جَدَلًا ۞ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوْلِينَ أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ۞ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّامُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْبِهِ ٱلْحَقَّ وَأَتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَمَآأُنذِرُواْهُزُوا ۞وَمَنْ أَظْلَامِمِّن ذُكِرِ فِايَنتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها وَنَسِى مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّاجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي َءَاذَانِهِمْ وَقُرآ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓ أَإِذًا أَبَدًا ۞ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةُ لَوْ يُوٓاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ أَبِل لَّهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْمِن دُونِيهِ مَوْيِلًا ۞ وَيِلْكَ ٱلْقُرَى ٓ أَهْلَكُننهُمْ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَلَهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّى أَبْلُغَ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقْبًا ۞ فَلَمَّا بِلَفَ الْجُمْعَ بَيْنِهِمَا نَسِياحُونَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِسَرَيًّا فَكَمَّاجَاوَزَا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَالِنَاغَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَامِن سَفَرِنَا هَٰذَانَصَبَا كَا قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَىنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجَا ١ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصُا ۞ فَوَجَدَا عَبْدُامِّنْ عِبَادِ نَآءَ انْيَنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا ۞ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُعَلَى مَالَرْ يُحِطْ بِهِ حُبْرًا ۞ قَالَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ۞ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ أَقَالَ أَخَرَقْنَهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۞ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ۞ قَالَ كَانُوَاخِذْنِ بِمَانْسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلُهُ وَقَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسَا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِنَفْسِ لَقَدْ جِنْتَ شَيَّا تُكْرًا ﴿

[03-04] وظيفة القرآن الكريم ومهمة الرسل وموقف المشركين

( ٣/٣ )

٣١-٢٨ مجالسة الصالحين ومصير الظالمين ونعيم المؤمنين [٣٧] مثل الغني المغتر بالدنيا والمعتز بدينه الطامع بما عند ريه [٤٩-٤٧] من مشاهد يوم القيامة وأهوالها

<u>٥٣-٥٠</u> امتناع إبليس من السجود الأدم وبيان عداوته لبني آدم

وسبب تأخير العذاب عنهم -٦٠ قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام (٥/أ)

(1/0)

يُؤلِّوُ الْكُونِيُّ الْمُؤَلِّيُّ - فَرَكَبِيْرًا ♦ قَالَ ٱلرَّ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَ هَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ۞ فَأَنطَلَقَا حَتَى إِذَآ أَنْيَآ أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَرَجَدَا فِيهَاجِدَارُايُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَهُ وَاللَّوْشِتْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَلْذَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأُنبِنْكَ بِنَأْوِيلِ مَالَوْتَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا 🕸 أَمَـُ السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرَدِتُ أَنَا أَعِبَهَا وَكَانَ وَلَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُكُلُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۞ وَأَمَّاٱلْفُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُوْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَاطُغْيَنَاوَكُفْرًا۞فَأَرَدْنَاۤ أَن يُبْدِلَهُمَارَجُهُمَاخَيْرُكُوهُ وَأَقْرَبُرُهُمَا ٥ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ ، كَنزُّ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدُّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزُهُمَا رَحْمَةُ مِن رَّيِكُ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأُويِلُ مَا لَرْتَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ۞ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنِكَ يَنْ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّامَكَّنَالَهُ ، فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۞ فَأَنْبَعَ سَبَبًا۞ حَتَّى إِذَابَلَغَمَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَاتَغُرُّبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَاقَوْمَا ۖ قُلْنَايَنَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نُنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ۞ قَالَ أَمَّامَن ظَلَرَ فَسَوْف نُعَذِّبُهُ ، ثُمَّ يُرِدُّ إِلَى رَبِّهِ عِنْعَذَبْهُ ، عَذَابَالُكُرُا ۞ وَأَمَّامَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحَافَلُهُ ، جَزَّاءٌ ٱلْحُسَنَيْ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۞ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَى إِذَابِكَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَوْجَعَلَ لَهُ مِمِّن دُونِهَا سِتْرًا ۞ كَذَاكِ وَقَدْ أَحَطْنَابِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ۞ حَقَّىۤإِذَابِلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا۞ قَالُواْيِنذَاٱلْفَرَ نَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بِيْنَنَا وَيْنِنَهُمْ سَدًّا ۞ قَالَ مَامَكَّنِي فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بِيْنَكُمْ وَيَبْنَهُمْ رَدَّمًا ۞ اَتُونِي زُبَرَٱلْخَدِيلِّرِ حَتَى إِذَاسَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوآ حَتَى إِذَاجَعَلَهُ ، نَازًا قَالَ ءَاتُونِيَ أَفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ۞ فَمَا ٱسْطَنَعُوٓ أَأَن يَظْهِرُوهُ وَمَا ٱسْتَطْعُوا لَهُ ، نَقْبًا ۞ قَالَ هَنذَارَهُمَةٌ مِن زَيِّي فَإِذَاجَاءَ وَعْدُرَيِّ جَعَلَهُ دَكَّاءً وَكَانَ وَعْدُرَيِّ حَقّا 🕲 🗢 وَتَركُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ بِذِيمُوجُ فِيبَعْضِ وَيُفِخ فِ ٱلصُّورِ فَهَعَنَاهُمْ جَمْعًا 🗘 وَعَرضَنا جَهَنَّمَ يَوْمَ إِلِا كَنْفِرِينَ عَرْضًا ۞ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْبُنُهُمْ فِي غِطَلَهِ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۞ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَنْ يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُوفِ ٱۊلِيَآءً إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِينَ نُزُلًا ١ فَلْ مُلْفَيْتُكُمُ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْنَلًا ١ أَلَذِينَ صَلَّ سَعْبُهُمْ فِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١ أُولَيَهِ كَ ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْبُهُمْ فِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١ أُولَيَهِ كَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِيهِمْ وَلِقَآبِهِ ۦ فَحَيِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَانُقِيمُ لَمُمْ يَوَمَ ٱلْقِيَعَةِ وَزْنَا۞ ذَلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمْ بِمَاكَفُرُواْ وَٱتَّخَذُوٓ اَءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوّا۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ قُلْ أَوْكَانَ ٱلْبَحْرُمِدَادًا لِكَامَتِ رَفِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُمِ ٓ لَأَن نَنفَدَ كَلِمتُ رَبِّي وَلَوْجِتْنَابِمِثْلِهِ مَدَدًا ۞ قُلْ إِنَّمَا آنَا بِشَرِّيَتْ لَكُرْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنكانَ يَرْجُواْ لِقَاءَرَيِّهِ عِفْلَيْعَمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۞ بس مِ اللَّهِ الزَّهُ الزَّهُ إِلزَّهُ الزَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الزَّهِ اللَّهُ الزَّ كَهِيعَصَ 🛈 ذِكْرُرَ مُتِ 一部 《 经国际 的 رَيِّكَ عَبْدَهُ,زَكَرِيًّا ۚ ۞ إِذْ نَادَى رَبَّهُ,نِدَآءٌ خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۞ وَ إِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَلِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ وَالِيَعْقُوبُ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يَنزَكَرِيًّا إِنَّانْبَيْتِرُكِ بِعُلَامِ ٱسْمُهُ. يَعْيَى لَمْ بَغَعَل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُوثُ لِي غُلَمُّ وَكَانَتِ ٱصْرَأَ فِي عَاقِدًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِتِيًّا ۞ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَرْ تَكُ شَيْعًا ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَكُل لِّيَ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا ثُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثُ لَيَالِ سَوِيًّا ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَىۤ إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُوا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ۞ يَيَحْيَىٰ خُذِٱلْكِ تَكِ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْحُكُمَ صَبِيتًا ۞ وَحَنَانَا مِّن لَّدُنَّا وَزَكُوْةً وَكَاكَ تَقِيًّا ۞ وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ۞ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۞ وَاذْكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۞ فَٱتَّخَذَتْ مِن دُونِهِ مْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَا ٓإِلَيْهَارُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشَرُاسَوِيًّا ۞ قَالَتْ إِنِّ أَعُودُ بِٱلرَّحْمَن مِنك إِنكُنتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ إِنَّمَ ٓأَنَاْرَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمَا زَكِيًّا ﴿ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُكَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَى هَدِّينٌ وَلِنَجْعَكَهُ وَءَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَا وَكَاكَ أَمْرًا مَقْضِيًا ۞ ♦ فَحَمَلَتْهُ فَأَنتَهُ ذَتْ بِهِ عَكَانًا قَصِيتًا ۞ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعَ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُ قَبْلَ هَلْذَا

٨٢-٦٠ قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام

مه وماجوج ومأجوج ومأجوج

( $^{/+}$ ) خروج یاجوج وماجوج من شروط الساعة وجزاء الکافرین ( $^{/+}$ ) [1-17] قصة مريم وحملها بعيسى من غير أب ( معجزة ) ( ١/٥ )

وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ۞ فَنَادَىها مِن تَعْيِماً أَلَّا تَعْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ۞ وَهُزِّيَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شَكْقِطْ عَلَيْكِ رُطُبَاجَنِيًّا۞

(1/1)١١٠--١٠٧ جزاء المؤمنين وكمال علم الله تعالى وإحاطته بكل شيء

(1/0)

1-1 قصة زكريا عليه السلام وبشارته بيحيى

فَكُلِي وَاَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّاتَرِينَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكِيِّهَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيبًا ۞ فَأَتَتْ بِهِۦقَوْمَ هَاتَحْمِلُهُۥقَالُوا يَكُمْرِيَهُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْتَا فَرِيَّا ۞ يَتَأُخْتَ هَنْرُونَ مَا كَانَأْبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتْ إِلَيْهُ قَالُواْ كَيْفَ ثُكِيِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ۞ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَنْنِيَ ٱلْكِئَبُ وَجَعَلَنِي بَبِيًّا۞ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا ۞ وَبَرَّا بِوَالِدَقِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۞ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٓ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ۞ ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۞ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّ سُبْحَنَهُ ۚ إِذَاقَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥكُن فَيَكُونُ ۞ وَإِنَّا لَلَّهَ رَبِّي وَرَثِّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَٰذَاصِرَطُ مُّسْتَقِيمٌ ۞ فَٱخْنَلَفَ ٱلْأَحْزَابُمِنْ بَيْنِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْمِن مَّشْهَدِيوْمِ عَظِيم ۞ أَسْمِعْبِمْ وَأَبْصِرْيَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّلِلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِيضَلَالِمُينِ ۞ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْقُضِى ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمَ أَيْنَهُ كَانَ صِدِيقًا نِّيتًا ۞ إِذْقَالَ لِأَبِيهِ يَنَاهُتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيًّا ۞ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْجَآءَ نِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًا ۞ يَنَأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنَ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ۞ يَتَأَبَتِ إِنِّى أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيًّا ۞ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ فِي يَاإِبْرَهِيمُ لَهِن لَمْ مَنتَهِ لِأَرْجُمَنَّكُ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ۞ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُلَكَ رَبِّي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِيحَفِيًّا ۞ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْرَتِي عَسَى ٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَقِي شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا أَعْتَزَكُمْ وَمَايَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلُاجَعَلْنَا نَبِيتًا ﴿ وَوَهَبْنَا لَمُهُمِّن رَّحْنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيتًا ۞ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِئَبِ مُوسَى ٓ إِنَّهُ رَكَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبْيًا ۞ وَنَكَ يْنَهُ مِن جَانِبِٱلطُّورِٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبِنَكُ يَجَيًّا ۞ وَوَهَبْنَالُهُ مِن رَّحْمَيْنَآ أَخَاهُ هَرُونَ بَيْيًا ۞ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ ، كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا بَيْيًا @ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ مِ إَلْصَلُوةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيِهِ - مَرْضِيًّا ۞ وَاذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِدْرِيسٌ إِنَّهُ ، كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ۞ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱنْعَمَاللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّتَ مِن ذُرِّيَّةِءَادَمَ وَمِعَنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَهِ مِلَ وَمِثَنْ هَدَيْنَا وَٱجْنَبَيْنَآ إِذَانُنْلَى عَلَيْهِمَ َ الرَّحْمَانِ خَرُواْسُجَدَ اوَيُكِيًّا 🍪 🌣 فَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوة وَاتَّبَعُواْ الشَّهَوَ تِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا 🔞 إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِيلَ صَلِحًا فَأُولَيِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَةَ وَلَايُظْلَمُونَ شَيْعًا ۞ جَنَّكِ عَذْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنُ عِبَادَهُ بِهِ ٱلْغَيْبُ إِنَّهُ ، كَانَ وَعْدُهُ ، مَأْنِيًّا ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَنَكَأٌ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي فُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ يَقِيًّا ۞ وَمَانَئَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ يَكَّ لَهُ.مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَابَيْنَ وَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۞ رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَهِرُ لِعِبَلَدَتِهِۦ ۚ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ. سَمِيًّا ۞ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَنُ لَهِ فَا مَامِثُ لَسُوفَ أُخْرَجُ حُبًّا ۞ أُولَا يَذَكُرُ ٱلإنسَنُ أَنَا خَلَقَنَهُ مِن قِبَلُ وَلَوَمِكُ شَيْعًا ﴿ فَوَرَبِكَ لَنَحَشُرَنَهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُوَّ لَنحضِرتُهُ عُرَولَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَازِعَكَ مِن كُلَّ شِيعَةِ أَيُّهُمْ أَشَدُعَلَ ٱلرَّحَيْنِ عِنْياً ۞ ثُمَّ كَحْنُ أَعْلَمُ مِٱلَّذِينَ هُمْ أُولَى بِهَا صِلِيًّا ۞ وَإِن مِنكُرْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَا مَقَضِيًّا ۞ ثُمَّ نَسْجَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فِهَاجِينًا ١٠ وَإِذَا ثُنَّانَ عَلَيْهِ مُرَءَ إِنَتُنَا بِينَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامِنُواْ أَيُّ ٱلفَرِيقَ بِنِ خَيرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ فَذِيًّا ١٠ وَكُرُ أَهْلَكُنَا فَلَهُم مِن قَرْنِ هُمُ أَحْسَنُ أَثِنَا وَرِمْهَا 🐞 قُلْمَن كَانَ فِي ٱلصَّلَالَةِ فَلْيَسْدُدَلَهُ ٱلرَّحْنَ مُدَّاحَقًا إِذَا رَأَوْا مَا يُوعِدُونَ إِمَّا ٱلْعَلَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعَلَمُونَ مَنْ هُوَشُرُّمَكَانًا وَأَضْعَفْ جُندًا ۞ وَسَرِيدُ أَلِنَهُ ٱلَّذِينَ أَهْ تَذُوّا هُذَى وَالْيَقِبَ أَلصَّلِ حَنْ خَبْرُ عِندَرَيْكَ ثُوَايا وَخَبْرُمُرَدًا أَفَرَةً بْتَٱلَّذِى كَفَرَيْعَايَنتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَ مَالَا وَوَلِدًا ۞ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْيَنِ عَهْدًا ۞ كَلَّأْسَنَكُنْبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُّ لَهُ. مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ۞ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ۞ وَٱتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَكُمْ عِزَّا ۞ كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۞ أَلَوْتَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَىٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمُ أَزًّا ۞ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدًّا ۞ يَوْمَ نَعْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفْدًا ۞ وَنَسُوقُٱلْمُجْمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ۞ لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ۞ لَّقَادُ حِثْتُمْ شَيْعًا إِذًا ۞ تَكَادُٱلسَّمَوَرَثُ يَنْفَطَّرَنَ مِنْهُ وَيَنشَقُّٱلْأَرْضُ وَيَخِرُّلُ لِجَبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْ اِللرَّحْنِنِ وَلِدًا ۞ وَمَاينُلَبَعِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنْحِذُ وَلَدًا ١ إِن كُلُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ١ اللَّهُ أَخْصَلُهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ١ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرْدًا

[30-0٨] ذكر قصص بعض الأنبياء وحال الأمم بعدهم ووصف الجنة 1/0 عنه المشركين في إنكار البعث وجزاؤهم والمغترون بالدنيا

<u>٩٥-٧٧</u> استهزاء المشركين وافتراؤهم على الله الكذب

واعتزازهم بالأصنام وجزاؤهم

( ۷/ج )

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُّ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ۞ فَإِنَّمَا يَسَرَنَكُ بِلِيسَانِكَ لِتُبَيِّش ا وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِن قَرْنِ هَلْ يَحِسُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا اللهِ اللهِ الزَّهُ فِي الزَّيْدِ مِّ طُه ۞ مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ لِتَشْعَىٰ ۞ إِلَّانَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ۞ تَنزِيلًا مِّمَّنَ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَالسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى ۞ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْضِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّوَالَّحْفَى ١ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُ وَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ۞ وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۞ إِذْ رَءَا نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلِيَّءَانِيكُمْ مِنْهَابِقَبَسِ أَوْأَجِدُعَكَى ٱلنَّارِهُدَى ۞ فَلَمَّا أَنْهَانُودِى يَنْمُوسَىٰ ۞ إِنَّ أَنَارَبُكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكُ ۚ إِنَّكَ بِٱلْوَادِٱلْمُقَدَّسِ طُوكِي ۞ وَأَنَا ٱخْتَرَتُكَ فَاسْتَعِمْ لِمَا يُوحَىٰ 📆 إِنِّي ٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْ نِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىٓ 🛈 إِنَّ ٱلسَّكَاعَةَ ءَائِيـَةً أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَاتَسْعَىٰ ۞ فَلَايَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنَ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَبْ هُ فَتَرْدَىٰ ۞ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ۞ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُ أَعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَامَنَارِبُ أُخْرَىٰ ۞ قَالَ ٱلْقِهَا يَنْمُوسَىٰ ۞ فَٱلْقَنْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ۞ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ۞ وَٱصْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَغْرُجُ بَيْضَآءُ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَدًّا أُخْرَىٰ ۞ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى ۞ ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَىٰ ۞ قَـالَ رَبِّ أَشْرَحْ لِي صَدْرِي ۞ وَيَسِّرَلِيٓ أَمْرِي ۞ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ۞ وَٱجْعَل لِي وَزيرًا مِّنْ أَهْلِي ۞ هَرُونَ أَخِي ۖ ٱشْدُدْ بِهِ \* أَزْرِي ۞ وَأَشْرَكُهُ فِي أَمْرِي ۞ كَنْشَيِّحَكَ كَثِيرًا ۞ وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا ۞ إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِيرًا ۞ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَنْمُوسَىٰ ۞ وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۞ إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَايُوحَىٰۤ أَيْافَذِفِيهِ فِٱلتَّابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِٱلْيَرِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَهُ ٱلسَّاحِل يَأْخُذُهُ حَدُّوٌ لِيَّا وَعَدُوُّلَةٌ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِّنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَيْ عَيْنَ ۞ إِذْتَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٓ أُمِّكَ كَنْقَرَّعَيْنُهَا وَلَاتَحْزَنَّ وَقَلْتَ نَفْسَافَنَجَيْنَك مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَنَتَّكَ فَنُونًا ۗ فَلَيِثْتَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ حِثْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَنْمُوسَىٰ ۞ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۞ ٱذْهَبْ أَنَتَ وَأَخُوكَ بِتَايَنِي وَلَانَنِيا فِي ذِكْرِي ۞ ٱذْهَبَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مُطَغَىٰ ۞فَقُولَا لَهُ مَقَلِا لَّيْنَا لَّكَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْيَخْشَىٰ ۞ قَالَارَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْأَن يَطْغَىٰ ۞ قَالَ لَاتَّخَافًا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ @ فَأْنِياهُ فَقُولَآ إِنَّارَسُولَارَيِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَابِيٓ إِسْرَةِ بِلَ وَلِا تُعَذِّبُهُم ۚ قَدْجِنْنك بِثَايَةٍ مِّن زَّيِّكَ وَالسَّلَهُ عَلَىٰ مِنِ ٱتَّبَعَ الْمُدَىٰ ﴿ إِنَّا قَدْ أُوجِيَ إِلَيْسَانَا أَنَّ ٱلْمَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ٥ قَالَ فَمَن زَيُّكُمَا يَنعُوسَى ١ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدَىٰ ٥ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ١٥ قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَيِّي فِي كِتنَبُّ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْ دًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَجَامِن نَبَاتِ شَتَّى ٣ كُلُواُ وَارْعَوْا أَنْعَكُمُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِأُولِي ٱلنُّهَى ١٠٥ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدُ ٱرَيْنَهُ ءَايَنِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ۞ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَنْمُوسَىٰ ۞ فَلَنَأْتِينَكَ بِسِحْرِقِهِ فَأَجْعَلَ يَنْنَاوَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَا خُتْلِفُهُ بَغَنُ وَلِآ أَنتَ مَكَانَا سُوَى ۞ قَالَ مَوْعِدُكُمُ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَالنَّاسُ شَحَى ۞ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ مُثُمَّ أَقَ ۞ قَالَ لَهُم نُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَاتَفْتُرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٌ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ۞ فَلَنَازَعُوۤ أَأْمَرُهُم بَيْنَهُمْ وَأَمَرُواْ ٱلنَّجْوَىٰ ۞ قَالُوٓ إَإِنَّ هَلَانِ لَسَنجِزَنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَا كُمْ مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطَرِيقَتِكُمُّ ٱلْمُثْلَىٰ 📆 فَأَجْعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱثْتُواْ صَفَّا وْوَقْدْ أَفْلَحَ ٱلْيُومَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ 🤨 قَالُواْيَنُمُوسَيْ إِمَّآأَن تُلْقِي وَ إِمَّآأَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ 🔯 قَالَ بَلْ ٱلْقُوٓآ فَإِذَاحِبَا لَمُنَّم وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا شَعَىٰ 🦁 فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ ـ خِيفَةً مُّوسَىٰ ۞ قُلْنَا لَا تَخَفَ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ وَأَلِقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَاصِنَعُوَّ أَلِتَمَاصَنَعُواْ كَيْدُسَدُ وَكِلْيُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُجَيْثُ أَقَى ۖ فَأَلْقِي كُلْسَحَرَهُ سُجَدًا قَالْوَاْءَامَنَا بِرَبِّ هَنْرُونَ وَمُوسَىٰ ۞ قَالَءَامَنْتُمْ لَهُ.وَبَلَأَنَّءَاذَنَ لَكُمُ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرِ فَلَأَ قَطِّعَبَ ٱيْدِيكُمْ وَٱرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَكُمْ فِيجُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۞ قَالُواْ لَن نُّوْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَ نَامِرَ ۖ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِى فَطَرَفّاً فَٱقْضِ مَآ أَنْتَ قَاضِ ۖ إِنَّ مَانَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَآ ۞ إِنَّاءَامَنَا برَبْنَا لِيغْفِرَلْنَا خَطْدِينَا وَمَآ أَكْرَهْ تَنَاعَلَيْهِ مِنَ السِّحْرُّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۞ إِنَّهُ مَن يأْتِ رَيَّهُ بُجْدِ مَا فَإِنَّ لَهُ بَحَهَنَمَ لَا يَمُوثُ فِهَا وَلَا يَحْيَىٰ ٥ وَمَن يَأْتِهِ - مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَتِهِكَ لَهُمُ ٱلدّرَحَاتُ ٱلْعُلَى ٢ جَنَّتُ عَدْدٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِيهَأُ وَذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَزَّكَى ٢

79-47 محبة الله للمؤمنين وإهلاك المجرمين (  $1/\psi$  ) 79-13 نعم الله تعالى على موسى قبل النبوة ( 0/i ) 1-1 القرآن الكريم سبب السعادة وصفات من أنزله ( $0/\psi$  ) 13-13 توجيهات[لهية إلى موسى و هارون ( 0/i ) 11-13 قصة موسى عليه السلام ( مناجاة موسى ) ( 0/i ) 11-13

ا موسى عليه السلام حية تسعى ( $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  الحوار بين فرعون و موسى ( $^{\circ}$  )  $^{\circ}$  الموسى عليه السلام حية تسعى ( $^{\circ}$   $^{\circ}$  )  $^{\circ}$  المبارزة بين موسى و السحرة و إيمانهم بالله تعالى ( $^{\circ}$  )

التفسير سو

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أَسۡرِيعِبَادِى فَأَصۡرِبۡ لَمُمُ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسُا لَاتَحَنٰفُ دَرَّكَاوَلَاتَخْشَىٰ ۞ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِۦفَعَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمَ مَاغَشِيهُمْ ۞ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ. وَمَا هَدَىٰ۞ يَبَنِي إِسْرَهِ مِلَ قَدْ أَنِيَتَنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُرُ وَوَعَدْنَكُرْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىٰ ۞ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْعَوَافِيدِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُرْ غَضَبِي وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبي فَقَدْهَوَىٰ هَ وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَوءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِلحَاثُمُّ أَهْتَدَىٰ 🐠 🏟 وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنمُوسَىٰ 🥸 قَالَ هُمَ أُوْلَآءِ عَلَىٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ 🍪 قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ۞ فَرَجَعَ مُوسَىٓ إِلَىٰ قَوْمِهِ - غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ يَعَوْمِ ٱلْمُ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَهْدُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَعِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى ٥ قَالُوا مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَك بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا حُمِلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ ٥ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدُا لَهُ وَخُوَارٌ فَقَالُواْ هَذَا إِلَهُ صُمُ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِى ۞ أَفَلا يَرُونَ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَقَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ فَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۞ وَلَقَدْ قَالَ لَمُتُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۗ وَإِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّحْنَ فَأنْيَعُونِي وَأَطِيعُوٓأ أَمْرِي ۖ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَيْهِا حَقَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ ﴿ قَالَ يَهَارُونُ مَامَنَعَكَ إِذَرَأَيْنَهُمْ صَمُلُوا ﴿ اللَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذَ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَلِمرِيُّ ۞ قَالَ بَصُرُتُ بِمَالَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ - فَقَبَضْتُ قَبْضَكُ مِّينَأَثُ رَالرَّسُولِ فَنَبَدْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتَ لِي نَفْسِي ۞ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّالَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَةٌ. وَأَنظُرْ إِلَىٰ إِلَيهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِمًا لَنُحَرِّقَنَّهُ مُثَمَّ لَنَسِفَنَّهُ وفي ٱلْمَيْرِ نَسْفًا ﴿ إِنَّكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِمًا أَلْفَهُ وَالْمَاعِ عَلْمًا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عِلْمًا اللَّهُ اللَّ كَذَلِكَ نَقُصُ عَلَيْكِ مِنْ أَنْبَآءِ مَاقَدْسَبَقَ وَقَدْءَ انَيْنَكَ مِن لَدُنَّا ذِحْرًا ۞ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَخْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْلًا ۞ خَلِدِينَ فِي لَوْسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْلَمَةِ حِمَّلًا ۞ يَوْمَ يُفَخُو فِٱلصُّورِّ وَغَثْمُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذْ زُرْقًا ۞ يَتَخَلَفُتُوبَ بِيْنَتُمْ إِن لِيَثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۞ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ لَلِمِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَارِيِّ نَسْفًا ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفَ ا ﴿ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوجًا وَلَآ أَمْتُ ا ﴿ يَوْمَبِدٍ يَتَبِعُونَ ٱلدَّاعِى لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرِّمْنِ فَلا تَسْمَعُ إِلَّا هَسًا ﴿ يَوْمَبِذِ لَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْنَ وَرَضِى لَهُ، قَوْلًا ﴿ يَعْلَمُ مَابِينَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيّ ٱلْقَيُّورِ وَقَدْ خَابَ مَنْ مَلَ ظُلْمًا ﴿ وَعَنْتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيّ ٱلْقَيُّورِ وَقَدْ خَابَ مَنْ مَلَ ظُلْمًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَنتِ وَهُوَمُوْمِثُ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلاهَضْمًا @ وَكَنْ إِكَ أَنْزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوَّيُحَدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ٣ فَنَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَاتَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىۤ إِلَيْكَ وَحْيُةٌ ، وَقُل زَّبِّ زِدْنِ عِلْمَا ۞ وَلَقَدْعَهِدْنَاۤ إِلَىٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ،عَزْمًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ۞ فَقُلْنَا يَنَّادَمُ إِنَّاهَٰذَاعَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَٱلْجَنَّةِ فَتَشْفَحَ عَهِ إِنَّالَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِهَاوَلِاتَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُ إِفِهَا وَلَا تَضْحَىٰ ۞ فَوَسْوَسِ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَتَعَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَهَا مِنْ فَأَكَلَامِنَهَا فَبَدَتْ لَحُمَاسَوْءَ 'تُهُمَاوَطِفِقا يَغْصِفانِ عَلَيْهمامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةُ وَعَصَىٓءَادَمُ رَبَّهُ, فَغُوَىٰ شَ نَهُ رَبُّهُ وَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۞ قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَا جَمِيغًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِ لَّ وَلَا يَشْفَى ۞ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ. مَعِيشَةُ ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ۞ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا ۞ قَالَ كَذَالِكَ أَنْتُكَ ءَايَنْتُنَا فَنَسِينَما ۖ وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ۞ وَكَذَالِكَ نَعْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِثَايَنتِ رَبِّهِۦ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَسَدُ وَأَبْقَنَ ۞ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ ٱهۡلَكۡنَاقَبْلَهُم مِّنَٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِم ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَئِتِ لِأَوْلِي ٱلنُّهَىٰ ۖ وَلَوَلَاكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُّ مُّسَمَّى ۖ فَأَصْبِرَعَكَ مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهُ أَوْمِنْ ءَانَآبِي ٱلَيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ١٠ وَكَا تَمُدُّنَ عَيْنَكَ إِلَى مَامَتَعْنَابِهِ ع أَزْوَجَامِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيَاٰةِ ثَنَالِنَفْتِنَهُمْ فِيدُ وَرِزْقُ رَيِّكَ خَيْرُوَأَبْقَىٰ ۞ وَأَمُرْأَهَلَكَ بِٱلصَّلَوةِ وَاصْطِبْرَعَلَيْما ۖ لَانْسَنَلُكَ رِزْقا ۖ ثَخَنُ نَزُزُقُكُ وَٱلْمَاعِبَ لُهُ لِلنَّقُوى ٣ وَقَالُواْلُوْلَايَأْتِينَابِعَايَةِمِّنِ زَيِّهِ عُ أُوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ٥ وَلَوْأَنَّاۤ أَهْلَكُنْنَهُم بِعَذَابِمِّن قَبْلِهِۦلَقَالُواْرَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَبِعَ اَيْنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَّ وَنَخْرَى اللَّهُ قُلْكُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُواً فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّويّ وَمَن ٱهْتَدَىٰ اللَّهُ

[١٦٧-١١٥] قصة آدم في الجنة وفتنته وإخراجه منها ( i/o )

اغراق الله لفرعون وجنوده ونعم الله على بني إسرائيل <u> 🗚-🗚</u> تكليم الله تعالى موسى في الميقات وفتنة السامري

٩٨-٩٠ معاتبة موسى لهارون

١٣٢-١٣٨ الاعتبار بهلاك الأمم الماضية ونصائح وتوجيهات إلهية ( ١/٧ ) (1/0)

112-19 جزاء المعرضين عن القرآن وذكر بعض مشاهد يوم القيامة ( ٣/ب ) الماركين عناد المشركين وتهديدهم بالعذاب

س مالله النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهِ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النّ فِ غَفْلَةٍ مُتَعْرِضُونَ ۞ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِمِن رَّبِهِم مُحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيـَةُ قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْهَ الْآبَشَرُ مِّ ثَلُكُمُ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَوَأَنتُونَهُ مِرُونَ ۞ قَالَ رَبِي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ بَلْ قَالُوٓ أَاضْ خَنْ أَحَلَيمِ بَلِ ٱفْتَرَيْدُ بَلْ هُوَسَاعِرٌ فَلْيَ أَنِنَائِ عَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلأَوْلُونَ ۞ مَآءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَٱ أَفَهُم يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّارِجَالًا نُوِّجِيٓ إِلَيْهِمْ فَسْتُلُوٓ أَهْلَ ٱلذِّحْرِ إِن كُنتُ مُلَاتَعْ لَمُونَ ۞ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْحُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ حَالِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقَتَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكَنَاٱلْمُسْرِفِينَ ۞ لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَكُمْ قَصَمْنَامِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَابَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۞ فَلَمَّآ أَحَسُواْ بَأْسَنَآإِذَاهُم مِّنْهَا يَرْكُنُونَ ۞ لَاتَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓ إِلَىٰ مَآ أَتُرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْدِكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْتُلُونَ 🐿 قَالُواْيَوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ 🥨 فَمَا زَالَت تِلْك دَعْوَىٰهُمْ حَقَّىٰ جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَيْمِدِينَ 🌚 وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ۞ لَوَأَرَدْنَآ أَنَ نَتَخِذَ لَمُواَ لَا تَتَخَذْنَهُ مِن لَّذُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۞ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَيَّ عَلَىٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ. فَإِذَا هُوَزَاهِ فَيُ وَلَكُمُ ٱلْوِيْلُ مِمَّانَصِفُونَ ۞ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَنْ عِندَهُ ولَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ء وَلِا يَسْتَحْسِرُونَ ۞ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ كَايَفْتُرُونَ ۞ أَمِراتَخُذُوٓاْءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ۞ لَوْكَانَ فِيمآءَالِهَ أَهُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَنَاْ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ كَايْشَتُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْتَلُونَ ۖ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ٤ - الِهَانَّ أَثْلَ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرَمَنَ بَعَى وَذِكْرُمَنَ قَبْلٌ بَلْأَكْثُرُهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ رُلآ إِلَهَ إِلَّآ أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالرَّحْمَنُ وَلَدُٱسْبُحَنَهُۥ بَلْ عِبَادُّ مُكْرَمُونَ ۞ لَايَسْبِقُونَهُ بِأَلْقَوْلِ وَهُم بِأَسْرِهِ ـ يَعْمَلُونَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ أَرْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ ـ مُشْفِقُونَ ۞ \* وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَّهُ مِن دُونِهِ عَنَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَا مُ كَنَالِكَ خَزْى ٱلظَّالِمِينَ ۞ أُوَلَمْ يَرَالَّذِينَ كَفُرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا 3 رَتْقَا فَفَنَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلَا لَعَالَهُمْ يَمْتَدُونَ ۞ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا تَحَفُوظَ ۖ أَوَهُمْ عَنْ ءَايَئِهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِينِ قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَّا فَإِيْنِ مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَتْ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُرُواً أَهَٰذَاٱلَّذِي يَذْكُرُءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكْرِٱلرِّمْنِ هُمْ كَنِوُونَ۞ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلْذَاٱلْوَعْدُ إِن كُنتُدْ صَلَاقِينَ ۞ لَوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْجِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمَّ يُنصَرُونَ ۞ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَ تُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدِا سَتُمْزِئَ بِرُسُلِ مِن فَبَلِكَ فَحَاقَ بِالنَّذِيبَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَا كَانُواْبِهِ يَسْنَهْزِهُ وَبَ ۞ قُلْ مَن يَكْلَوُكُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِمِنَ ٱلرَّحْنَيُّ بَلْ هُمْعَن ذِكْرِيِّهِ عِمَّعُ رِضُونَ ۞ أَمْ لَهُمُّ ءَالِهَ ۗ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِكَأَ لَايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّايَصُحَبُونَ ۞ بُلْ مَنْعُنَا هَكُولُآءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُولُ فَلايرون أَنَانَاْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ ٱطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَلِبُونِ ٢ قُلْ إِنَّ مَا أَنذِرُكُم بِالْوَحْيُّ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَامَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ @ وَلَينِ مَّسَّتَهُ مْ نَفْحَةً مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُرَ } يَنوَيْلَنَا إِنَّا كُنّا ظَلِمِينَ ۞ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَالْظُلَمُ نَفْسُ شَيْئًا ۗ وَإِن كَانَ مِثْقَ الْحَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ 🚳 وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَدْرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِهِيَآءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ 🕲 ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ 🅲 وَهَلَذَا ذِكْرُمُّبَارَكُ أَنَزُنْكُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ ۞ ♦ وَلَقَدْءَ انْيِنَآ إِبْرَهِيمَ رُشَدَهُ. مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِءعَلِمِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِءَ مَاهَاذِهِ ٱلتَّمَاشِ أَلَّتِيَ أَنتُهُ لَمَا عَكِفُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدْنَاءَ ابَاءَنَا لَمَا عَلِدِينَ ۞ قَالَ لَقَدَّ كُنتُهُ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِيضَلَالِ مُّبِينِ۞ قَالُواْ أَجِنْتَنَا بِٱلْحَقَّ أَمُأَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ۞ قَالَ بَل زَّتُكُو رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنَ وَأَنْاعَلَى ذَلِكُومِّنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ۞ وَتَٱللَّهِ لَأَكْبِيدَنَّ أَصْنَمَكُمُ بَعْدَأَنْ تُولُّواْ مُدْبِرِينَ ۞ التخويف من الحساب وموقف المشركين من القرآن والنبي

٩

قصة موسى وهارون عليهما السلام ونزول التوراة

التفسير الوضوعي

[٢٠-١١] الإنذار والتهديد بالعذاب وذكر مصارع الأولين

٣٣-٣٠] بعض آيات الكون الدالة على وحدانية الله تعالى

[٧٩-٢١] توبيخ المشركين ومناقشتهم في عقائدهمو إثبات الوحدانية لله تعالى ( ١/١

فَجَعَلَهُ مْجُذَاذًا إِلَّاكَبِيرًا لَمُّمْ لَعَلَّهُمْ لِكَلَّهُمْ لِكَيْهِ يَرْجِعُونَ ۞ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِ َالِهَيِّنَآ إِنَّهُ وَلَمِنَ الظَّالِمِينَ ۞ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذَ يُقَالُ لَهُ وإِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأَتُواْ بِدِء عَلَيْ أَعَيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونِ ۞ قَالُوٓاْءَأَنتَ فَعَلْتَ هَٰذَابِ ٓ الِهَٰتِ مَا يَبْرَهِيمُ ۞ قَالُ بَلْ فَعَكَهُ. كَبِيرُهُمْ هَنَذَا فَسْتُلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ٣ فَرَجَعُواْ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓ اْإِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَنَوُلآ هِ يَنطِقُونَ ۞ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۞ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْءَالِهَ تَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ۞ قُلْنَايَكَنَارُكُو نِي بَرْدَاوَسَلَمًا عَلَىٓ إِبْرَهِيـ مَ ۞ وَأَرَادُواْ بِهِ - كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ۞ وَنَجَيَّنَكُ وَلُوطًا إِلَىٱلْأَرْضِٱلَّتِي بَكِّرُكَنَافِيهَا لِلْعَالَمِينَ ۞ وَوَهَبْنَاللهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ وَكُلَّا جَعَلْنَاصَلِحِينَ ۞ لْنَهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْـنَآ إِلَيْهِمْ فِعْـلَٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَكَاعَدِينَ 🕏 وَلُوطًاءَ الْيُنْكُهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَيَّنَكُ مِنَ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَصِيَّ إِنَّهُ مِرَكَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَلَسِقِينَ 🍪 وَأَدْخَلْنَكُ فِي رَحْمَتِ بَأَ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ 🕲 وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ.فَجَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ مِن ٱلْكَارِبَ ٱلْكَارِبُ ٱلْكَالِمِينَ أَإِنَّهُمُ كَاثُواْقُوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَكُمُ أَجْمَعِينَ ۞ وَدَاوُدَوَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَـمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَلِهِ بِينَ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَلْعِلِينَ ۞ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ سَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَكِكُرُونَ ۞ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةَ تَجْرِي بِأَمْرِوةٍ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُّكْنَا فِيهَأَ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ۞ وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونِ لَهُ,وَيَعْمَلُونِ عَمَلًا دُونَ ذَالِكٌ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ۞ ♦ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ۞ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ، فَكَشَفْنَا مَابِهِ مِن صُرِّ وَءَاتَيْنَكُ أَهْلَهُ، وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ۞ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلِّ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَعَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّيكَ أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّيكَ مُغَانِكُ مُ وَجَعَّيْنَهُ مِنَٱلْغَيِّرُ وَكَذَلِكَ نُتْجِيٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَزَكَرِيًّا إِذْ نَادَعُ رَيَّهُ, رَبَّلَاتَ ذَرْنِي فَرُدَا وَأَنتَ خَيْرُٱلْوَرِثِينَ ۞ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ, وَوَهَبْنَا , وَأَصْلَحْنَ اللَّهُ، زَوْجَكُهُۥ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَكَا رَغَبُ اوَرَهَبُ أَوَكَانُواْ لَنَاخَاشِعِينَ ۞ نَافَنَفَخْنَافِيهِكَامِن زُوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَاءَايَةُ لِلْعَنَامِينَ ۞ إِنَّ هَاذِهِ؞ٓأُمَّتُكُم أُمَّةُ وَحِدَةً وَأَنَا كُمْ فَأَعْبُدُونِ ۞ وَتَقَطَّعُوٓ أَمْرَهُم بَيْنَهُم ۗ حَكُلُّ إِلَيْنَارَجِعُونَ ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَالَاح هِ-وَإِنَّا لَهُ، كَالِبُونَ ۞ وَحِكَرَامٌ عَلَىٰ قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَّهَ ٓ ٱلْنَهُمْ لَايَرْجِعُونَ ۞ حَقَّى إِذَا فُلِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ۞وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْـ دُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَنخِصَةٌ أَبْصَكْرُٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنَوَيْلَنَا قَدْكُنَّا فِي عَفْلَةِ مِّنْ هَلَاَ ابْلْكُنَّا كُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ۞ لَوْكَاتَ هَلَوُكَآءَ وَالِهَ فِيهَا لَايَسْمَعُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٓ أُولَتِهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۞ هَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُ مُخَالِدُونَ ۞ لَا يَحَزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلَئَلَقَالَهُمُ ٱلْمَكَيْبِ كَهُ هَاذَا يَوْمُكُمْ كُنتُهْ تُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّكَمَاءَ كَطَىّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كَمَا بَدَأْنَاۤ أَوَّلَ حَلْقِ نَعِيدُهُۥوَعْدًاعَكَيْنآ إِنّا كُنّا فَعِلِينَ ٨ وَلَقَدْكَتَبْنَافِٱلزَّبُورِمِنْ بَعْدِٱلذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَاعِبَادِي ٱلصَّلِحُونَ ۞ إِنَّافِ هَلذَالَبَكَ غَالْقَوْمِ عَكِيدِينَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىۤ إِلَى ٓ أَنَّمَآ إِلَهُ كُمْ إِلَكُ وُحِدَّ فَهَلْ أَنتُه مُسْلِمُونَ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ ءَاذَنكُ كُ عَلَىٰ سَوَآيَّ وَإِنْ أَدْرِي ٱلْمَارَبِعِيدُ مَّا تُوْعَدُونِ ﴿ إِنَّا لَهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَمِنِ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ, فِتْنَةً لَّكُرُّ وَمَكَنُّ إِلَى حِينٍ ﴿ قَالَ رَبِّ آمَكُم بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۖ

ع قومه وتكسيره الأصنام ونجاته من النار ( ه/ ا ) ( الم-٨٨ قصة يونس عليه السلام ( ه/ ا ) ( ه/ ا) ( ه/ ا ) ( ه/ ا) ( ه/

التفسير الموضوعي

لِلسِهِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَكِيلِيرِ مِنَانَتُهَا النَّاسُ اتَّقُوارَيِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السّاعَةِ هَيْءً عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَسَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاً أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلَ حُمْلَهَا وَيَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنريٰ وَمَاهُم بِسُكَنريٰ وَلَاكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَادِيدٌ ٨ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدٍ ۞ كُيْبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِ ۞ يَثَأَيُّهَاٱلنَّاسُإِن كُنْتُمْ فِرَيْبِ مِّنَٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُظْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُصْعَلَةٍ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعُمْرِ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ إِنَّا بَيْنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٰ ٱَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلَا ثُمَّ إِنَّ بْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوَفِّ وَمِنكُم مَّن يُنُوَفِّ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْدَلِ ٱلْعُمُرِلِكَيْلاَيَعْلَمَمِنْ بَعْدِعِلْمِ شَيْئَأُوتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْ تَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ رُعُنِي ٱلْمَوْقَى وَأَنَّهُ مَكَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَارَيْبَ فِهَا وَأَتَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجِدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا كِنْبِ مُنِيرٍ ۞ ثَانِيَ عِطْفِهِ - لِيُضِلَّ عَنْسَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌّ وَنُذِيقُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَلِكَ بِمَاقَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ۞ وَمِنَالْنَاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ ۖ فَإِنْ أَصَابُهُ, خَيْرُاطْمَأَنَّ بِهِ ٓ عَوَانْ أَصَابَنْهُ فِنْنَةُ ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ، خَسِرَ ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَٱلْخُسُرَانُٱلْمَبِينُ ۞ يَدْعُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُۥ وَمَالَا يَنفَعُهُۥ ذَلِكَ هُوَٱلضَّلَالُٱلْبَعِيدُ ۞ يَدْعُواْلَمَن ضَرُّهُۥ ٱقْرَبُ مِن نَّفْعِةِۦلِبَنْسَٱلْمَوْلِيَ وَلَبِنْسَٱلْمَشِيرُ ۞ إِنَّاللّهَ يُدْخِلُٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّنتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُولُالِّاللّهَ يَفْعَلُمَايُرِيدُ ۞مَنَكَانَ يَظُنُّأُنَانَ يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدْدِسِبَبِإِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْهَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ، مَايَغِيظُ ۞ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَنتٍ بَيِّنَتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَا دُواْ وَٱلصَّبِثِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِسَ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُ مْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ مَنَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلِغْبَالُ وَٱلشَّجُرُوٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَٱلنَّاسِ ۚ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِن ٱللَّهُ فَمَالَهُ.مِن ثُمُكُرمٍ إِنَّٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ 👚 🚳 هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّمَ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابُ مِّن نَارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ فَي يُصْهَرُ بِهِ عَمَافِي بُطُونِهِمُ وَٱلْجُلُودُ ۞ وَلَمْمُ مَّقَدِيعُ مِنْ حَدِيدٍ ۞ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِرْ أُعِيدُواْ فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَخِلُ ٱلَّذِيبَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ جَنَّتِ جَرَى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَدُرُيُحَلَّوْنَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبَ وَلَوْلُوَّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ 🏚 وَهُ لُدُوٓ اٰ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُ لُـ وَاٰ إِنَّ صَرَطِ ٱلْحَمِيدِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَهِيلَ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِرِ تُلِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِي مَكَاكَ ٱلْبَيْتِ أَنْ لَاتَشْرِكِ فِي شَيْتَا وَطَهِّرْ يَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ صَامِرِيَأْلِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ۞ لِيَشْهَدُواْ مَنَفِعَلَهُمْ وَيَدْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامِرِمَّعْ لُومَنتٍ عَلَى مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَن مِرَّفَكُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَايِسَ ٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَتُهُمْ وَلْهِ يُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ۞ قَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ عِندَرَيِّهِ وَأَحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّامَايُتُ لِيَ عَلَيْكُمُ أَنْ أَنْكِ عَلَيْكُ أَنْ أَنْ الْأَوْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَمُشْرِكِينَ بِهِۦ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِن ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقِ ﴿ وَلَكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمٍ رَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَامِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ۞ لَكُرُ فِهَامَنفِعُ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّرَ عِجَلُهَ ٓ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَيْبِيقِ ۞ وَلِكُلِّ ٱُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكًا لِيَذْكُرُواْ ٱسْ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَايِّرَ فَإِلَاهُ كُوْ إِلَهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَيَشِّرِ ٱلْمُخْسِينَ 🊳 ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِينَ عَلَىٰ مَّا أَصَّابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِيٱلصَّلَوةِ وَمِّا رَزَقَنَهُمْ يُنِفِقُونَ ۞ وَٱلْبُدُّنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْمِ اللَّهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَرِّزُكَالِكَ سَخَرَتُهَالَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ۞ لَن يَنالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلِادِمَآ وُهَا وَلِيكِن يَنَا لُهُ ٱلنَّقَوي مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُورُ لِتُكَدِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰمَا هَدَىٰكُورُ وَبَشِّرِٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَفِعُ عَنِٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَايُحِبُّ كُلَّ خَوَانِ كَفُورٍ ۞

١/ب ) [70-79] صد المشركين عن الإسلام والمسجد الحرام والأمر بالحج إليه ١٦-٨ جدال المشركين بغير علم وعبادة المنافقين ( ٣/ أ ) [٣٠-٣٠] تعظيم حرمات الله وشعائره وخطر الشرك ، والتسمية عند الذبح ( ٦ ) دفاع الله عن المؤمنين وأسباب مشروعية القتال دفاع الله عن المؤمنين وأسباب مشروعية القتال ( أ/٣ ) ( أ/٣ )

٢٤-١٩ الكافرون وجزاؤهم والمؤمنون وجزاؤهم

( ۲/ث )

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاعَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّاللَّهَ عَلَى نَصْرِهِ مْ لَقَدِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَنْبِرِحَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ فَكِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِلَى ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَيَلَّهِ عَنقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَتَمُودُ ۞ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۞ وَأَصْحَبُ مَذَيَتُ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّا أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَكَانَنَكِيرِ ۞ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰعُرُوشِهَا وَبِيِّرَمُّعَطَّاةٍ وَقَصْرِمَّشِيدٍ @ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَآ أَفِإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِن تَعْبَى ٱلْقُلُوبُ ٱلِّتِي فِٱلصُّدُورِ ۞ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَٱللَّهُ وَعْدَهُۥ وَإِنَّ يَوْمًاعِندَرَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ۞ وَكَأَيِّنَمِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا آنَاْ لَكُوْ نَذِيرٌ مَبُينٌ ۞ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِنْقُ كَرِيعٌ ۞ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِيٓءَايَنِتِنَامُعَاجِزِينَ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ۞ وَمَآأَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيّ إِلَّآ إِذَاتَمَنَّيّ ٱلْقَيَالُشَيْطَنُ فِيَ أَمْنِيَّتِهِۦ فيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنِ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَاينتِهِ ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيهُ عَكِيمٌ ۞ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُّ وَإِكَ ٱلظَّلِلِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ ۞ وَلِيْعَلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّكُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَيُوّْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ۞ وَلايَزَالُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِريةٍ مِّنْهُ حَقَّى تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْيَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ ذِيلَةِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَكَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُواْ الصَّالِحَتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا فَأَوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ثُمُهِينٌ ۞ وَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ فِي سَكِيكِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُرْتِ لُوَا أَوْمَا تُواْ لِيَدْرُوْقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُوَخَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ۞ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّذْخَلَا يَرْضَوْنِكُهُۥوَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَـٰ لِيمُّكِلِيكُو ۞ ♦ ذَلِكَ وَمَنْعَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوقِبَ بِهِۦ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِبَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ۞ ذَلِكَ بِأَبَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْسَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهِ اللَّهُ اللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ وُ ۵ ذَالِكَ بِأَكَ اللَّهَ هُوَا لَحَقُّ وَأَكَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - هُوَ الْبَيْطِلُ وَأَبَّ اللَّهَ هُوَا لَعَلَيُّ الْصَالِحَ وَأَلْبَ اللَّهَ هُوَ الْعَلَيُّ الْحَكِيدِيرُ ۞ اَلْمُ اللَّهَ الْزَلَ مِن ٱلسَّكَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَكَرَةً إِنَ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرُ ﴿ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَنُوتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ وَإِن ٱللَّهَ لَهُ وَٱلْعَنِي ٱلْحَكِيدُ ﴿ ٱلْدَتَرَأَنَّ ٱللّهَ سَخَّرَلِكُومَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسّكمَآءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُّ رَّحِيهُ ۞ وَهُوَالَّذِي ٓ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ إِنَّا آلِإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ۞ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَايْنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ ۚ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِكَ ۗ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمِ ۞ وَإِنجَنَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعْمَلُونَ ۞ ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ مَ يَوْمَ ٱلْقِيَحَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ۖ ۞ أَلَمْ تَعْلَمُ أَبُ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَىٱللَّهِ يَسِيرُ ۗ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَنَا وَمَالِيُسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ۞ وَإِذَانُتُكَ عَلَيْهِمْ ءَايَلْتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرَّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا ۚ قُلْ أَفَا أَنِّيتُكُم بِشَيِّرِ مِن ذَالِكُو ۗ ٱلنَّا اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَيِشْ ٱلْمَصِيرُ ۗ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَ ٱلَّذِيبَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلُو ٱجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْعًا لَّايَسْتَنقِذُوهُ مِنْـثُهُ ضَعُفَ ٱلطَّـالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ۞ مَاقَكَـرُواْٱللَّهَ حَقَّ قَــدْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوَيُّ عَزِيزٌ ۞ ٱللَّهُ يَصَّطَفِي مِنَ ٱلْمَاكَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنِ ٱلنَّاسِ إِنَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمٌّ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱڒڪۼۅؙٳ۫ۅؙٲۺڿۘۮۅٳ۫ۅۜٙٲۼۛڹڎۅٳ۫ۯؾۜڴؙؠۧۅؙٳڡ۫ڡڵۅٳٵڵڂ؞۫ێڒڵۼڵؘۘڪٛؠۧؿؙڶٳڂۅڹ۩۞ۅؘڿۿۣڎۅٳ۫ڣۣٱڵڶڥڂڣۧڿۿٳڋۄ؞۫ۿۅٳ۫ۼؾڹڬڴؠۄڡٵڿۼڵ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَسَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِ هَنذَا لِيكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُومَوْلَنَكُرُ فَيْعُمُ ٱلْمَوْلَى وَيْعْمَ ٱلنَّصِيرُ

<u>١٦٦-٣٨</u> دفاع الله عن المؤمنين واسباب مشروعية القتال ( ٢/ث ) [ ٨٥-٦٦] من دلائل قدرة الله تعالى ومظاهر فضله على عباده ( ١/ب

وعيد وتهديد والاعتبار بهلاك الأمم السابقة (  $^{0}$ ب )  $\overline{^{17-4}}$  لكل أمة شريعة ومنهاج (  $^{1}$ ب ) وعيد وتهديد والاعتبار بهلاك الأمم السابقة (  $^{1}$ ب )  $\overline{^{17-40}}$  بعض ضلالات المشركين وتحديهم بخلق ذبابة (  $^{1}$  )  $\overline{^{17-40}}$ 

( ٥/١ ) ( ١/٥ ) اوامر إلهية وتشريعات وأحكام ( ٢/٣ )

<u>٥٧-٥٧</u> عداوة الشيطان للأنبياء والمرسلين

التفسير الموضوعي

لِسَ مِاللَّهِ الزَّلْهَ إِلَا لَكِلِ لِمْ قَدْ أَفْلَ مَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِ صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمَّ عَنِ ٱللَّغْوِمُعْرِضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِ هِمْ حَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَيْ أَزْوَجِ هِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَغَيٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُرْ لِأَمَنَئِتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُرُ عُولَ ۞ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَهُمْ فِيَاخَلِدُونَ ۞ وَلَقَدْخَلَقْنَاٱلْإِنسَنَمِنِ سُلَالَةٍ مِّنطِينٍ ۞ ثُمَّجَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّكِينٍ ۞ ثُرَّ خَلَقْنَا ٱلنُّظْفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسُوْنَا ٱلْعِظْمَ لَحَمَا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلَقًاءا خَرَّفَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُر بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَاةِ تُبْعَثُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَلِيلِينَ ۞ وَٱنزَلْنَامِنَٱلسَّمَآءِمَآءُ بِقَدَرِفَأَسْكَنَتُهُ فِي ٱلْأَرْضِ ۖ وَإِنَّاعَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِۦلَقَندِرُونَ۞ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِۦجَنَّنتِ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابِ لَكُرْ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ۞وَشَجَرَةً تَغْرُجُ مِن طُورِسَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْعِ لِلْاَ كِلِينَ۞ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَلِم لَعِبْرَةً أَنْسَقِيكُمْ مِّمَافِ بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةً ۗ وَمِنْهَاتَأْ كُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُومِ إِنَاهُ عَيْرُهُ ۖ أَفَلَا نَنْقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ مَاهَلَآ إِلَّا بَشَرُّمِتْلُكُو يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكَةً مَّاسَمِعْنَا بِهِذَافِي ٓءَابَآيِنَاٱلْأَوَّلِينَ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ حِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّى حِينِ ۞ قَالَ رَبِّ اَصُرْفِ بِمَاكَ نَبُونِ ۞ فَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ أَنِ اَصْنَعُٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُهَا وَفَارَ ٱلتَّنُّوْرُفَاسُلُفْ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوَلُ مِنْهُمُّ وَلِاتَّخَطِبْنِي فِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَلِيَّهُم مُّغُرَقُونَ ٥ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٓ لَحَمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَازَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكِ بَ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَكِينَ ۞ ثُرَّأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِرْ قَرْنًاءَ اخَرِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَافِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُرُمِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ ۖ أَفَلَا نَنْقُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثَّرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَنذَآ إِلَّا بَشَرُّيِّتْلُكُرْيَاْ كُلُ مِمَّاتَاْ كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّاتَشْرَبُونَ 🕝 وَلَيِنْ أَطَعْتُح بَشَرًا مِّقْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَسِرُونَ ۞ أَيَعِذُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُمُ وَكُنتُو تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ۞ ﴿ هَيَهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۞ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَّكَ أَنْنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّارَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَىٱللَّهِ كَذِبًا وَمَانَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْني بِمَا كَذَّبُونِ ۞ قَالَ عَمَّاقَلِيلِ لِيُصْبِحُنَّ نَكِمِينَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَكُمْ عُثَآءً فَهُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ثُمَّ أَنشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ مَاتَسْبِقُمِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَغْخِرُونَ 🍘 ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثَرًا كُلُّ مَاجَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَبُوهُ فَأَتَبَعْنَابِعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعْدًا لِقَوْمِ لَا يُوْمِنُونَ 🎱 مُّمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدْرُونَ بِعَايَدَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإِبْءِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا عَالِينَ ۞ فَقَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ لِبَسَرَيْنِ مِثْلِكَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَنِيدُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَا نُوْامِسَ ٱلْمُهَلَكِينَ ۞ وَلِقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ يَهَٰذُونَ ۞ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّةُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَى رَبْوَةِذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيْبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ وَإِنَّ هَاذِهِ ۗ أُمَّتَكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَارَتُكُمْ فَأَنْقُونِ ۞ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۞ فَذَرْهُمْ فِيعْرَتِهِمْ حَقَىٰ حِينٍ ۞ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ عِن مَّالٍ وَبَنِينَ ۞ نْسَارِعُ لَمَتُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَالَّا يَشَعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِثَايَتِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِثَالِينَ هُر بِرَبّهم لَا يُشْرِكُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ ۞ أُولَكِيك يُسُرِعُونَ فِٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لِمَاسَبِقُونَ ۞ وَلَانُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَٓ أَوَلَكِينَ كَنْكُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُرُلاَيْظُلَمُونَ ۞ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي عَمْرَةٍ مِنْ هَلَا وَلَمُمَّ أَعْمَلُ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَيمِلُونَ ۞ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُثَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ ﴿ لَا تَحْثَرُواْ ٱلْيُومِ إِنَّكُمْ مِنَا لَانْنَصَرُونَ ۞ قَدْكَانَتْ ءَايَتِي نُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُونَ نَكِيمُونَ ۞ مُسُمَّكُيرِينَ بِهِ عَسَلِمِرًا تَهْجُرُونَ ۞ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْفَوْلَ ٱمْرِجَآءَهُمَّ ٱلْأَوْلِينَ ۞ ٱمْلِمَ يَعْرِفُواْرَسُولَهُمُّ فَهُمْ لَهُ، مُنكِرُونَ ۞ ٱمْيَقُولُونَ بِهِ. جِنَّةُ ۚ بَلَ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَحَثَّرُهُمُ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ۞ وَلَوِاتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ؟ ثَلْ أَنَيْنَاهُم بِذِكِرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ۞ أَمَّر فَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُالرَّزِقِينَ ۞ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ فَا لَأَخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ۞

ر ۱۱-۱۱ خصال المؤمنين وجزاؤهم ( ٥/ت ) (١٥-٤٤ قصة موسى وهارون عليهما السلام ( ٥/أ ) الأدلة على وجود الله وقدرته وعميم فضله وبديع صنعه ( ١/أ ) الأدلة على وجود الله وقدرته وعميم فضله وبديع صنعه ( ١/أ ) الادلة على وجود الله وقدرته وعميم فضله وبديع صنعه ( ١/أ ) الادلة على وجود الله وقدرته وعميم فضله وبديع صنعه ( ٥/أ ) الادلة على واحد واختلاف الناس فيه ( ٢/ت الله عليه السلام ( ٥/أ ) الدين واحد واختلاف الناس فيه ( ٢/ت الله عليه السلام ( ٥/أ ) الدين واحد واختلاف الناس فيه ( ١/٠ )

٦٣-٧٧] صفات الكافرين وأ

مُيُوْرُوْ المُؤْمِنُونَ - النَّوْرُوْ ۞ وَلَوْرَحِمْنَاهُمْ وَكُشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّلُكَجُّواْ فِي طُغْيَننِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَاٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَايِنَضَرَّعُونَ ۞ حَثَى إِذَا فَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًاذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِمُبْلِسُونَ 🧒 وَهُوَٱلَّذِيٓ أَنشَأَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ وَٱلْأَفْءِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ 🥨 وَهُوَٱلَّذِي ذَرّاً كُرُفِيٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي يُعِيهُ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ بَلْ قَالُواْ مِثْلُ مَافَالُ ٱلْأَوْلُونَ ۞ قَالُواْ أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَانًا وَعِظْنَا أَءِ نَا لَتَنْعُونُونَ ﴿ لَقَدُوعِدُنَا غَنُ وَمَاكَ أَزَّا هُنَا إِنَّا أَسْلَطِهُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قُلُلُمِنَ ٱلْأَرْضُ وَمِن فِيهِا إِن كُنتُكْرَ تَعَكَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ بِنِّي قُلُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ﴿ قُلْمَن زَّبُّ ٱلسَّنَوْبَ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْكَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ سَيَقُولُونَ لِنَّهِ قُلُ أَهُ لا تَنْقُونَ ﴿ قُلُمَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ مَنْ وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يُحَادُ عَلَيْهِ إِن كُنتُهُ تَعَلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ بِلَدَقُلُ فَأَنْ نُسْحَرُونَ ۞ بِلْ أَيْنَنَهُم بِٱلْحَقِي وَإِنَّهُمْ لَكَنْدِبُونَ ۞ مَا أَتَّفَذُ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَاتَ مَعَهُ مِنْ إِلَيْهِ إِذَا لَدُعَبَكُلْ إِلَى إِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعَضُهُمْ عَلَى بَعْضُ مُسْبَحَنَنَ ٱللَّهِ عَنَّا يَصِفُونَ ۞ عَلِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلنَّهُ لَدُوفَتَ كَلَّ عَنَّا يُشْرِكُونَ ۞ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَكَا تَجْمَعُ لَنِي فِ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَإِنَّاعَلَىٰٓ أَن نُرِيكَ مَانعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ۞ ٱذْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسّيِّتَةَ فَعُنْ أَعْلَمُ بِمَايَصِفُونَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَتِ ٱلشَّينطِينِ ۞ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحَضُرُونِ ۞ حَيَّ إِنَا مَا مُأْلِكُ مُمَّ الْمَوْتُ وَالْ رَبِّ أَرْجِعُونِ ۞ الْمَا يَعْلُ أَصَّالِهُ الْمِعْلُ أَمَّا كُلِيلًا هُوقَايِلُهُ وَمِن وَرَابِهِ مِرْتُ إِلَى وَرَبُعَثُونَ ۞ فَإِذَانْفِخَ فِٱلصُّورِ فَلاَّ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلاَيْسَآءَلُوبَ ۞ فَمَن ثَقُلُتْ مَوَزِينُهُ فَأُولَيِّكَ هُمُّ ٱلْمُفْلِحُونَ شَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَرِينُهُ فَأُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَانَفُسَهُمْ فِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۞ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كَلِيحُونَ ۞ ٱلَمْ تَكُنْءَايَنِي تُنْلَى عَلَيْكُرْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُوكَ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْهَ نَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا فَوْمَا ضَآلِينَ ۞ رَبَّنَآ ٱخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ 🥨 قَالَ أَخْسَثُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ 🥨 إِنَّهُ ، كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَآ ءَ امَنَا فَأَغْفِرْ لِنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ 🥨 فَأَتَّخَذْ تُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ۞ إِنِّ جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَاصَبُرُوۤا أَنَّهُمُ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞قَلَكُمْ لَيِثْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِينِينَ 🍑 قَالُواْلِيَثْنَايَوَمَّا أَوْيَعَضَ يَوْمِ فَسَسَّ لِٱلْعَآدِينَ 🐨 قَـٰلَ إِن لَبِثَتُ إِلَّا قَلِيلًا ۖ لَوَأَنَّكُمْ كُنتُدْتَهُ تَعَلَمُونَ ۞ أَفَحَسِبْتُدُوَّأَنَّكُمْ عَبشُا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَرَبُ ٱلْمَرْشِ ٱلْكَرِيرِ ۞ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ عَاإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَرَيِّهِ ۚ إِنَّهُ ، لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَغْفِرُ وَأَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلزَّحِينَ ۞ ﴿ اللَّهُ مُعَالِقًا الْكَبْوُنِيرِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّ السمِ اللَّهِ الزَّهُ الزَّهُ الزَّكِيا لِي اللَّهِ الزَّكِيا لِي اللَّهِ الزَّكِيا اللَّهِ الزَّكِيا سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ اينتِ بِيِّنَتِ لَعَلَّكُرْ لَذَكُّرُونَ ۞ ٱلزَّانِيةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِمِنْهُمَامِانَةَ جَلَدَّةٍ وَلَا تَأْخُذُكُر بِهِمَارَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِنكُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِّنَ الْمُوْمِنِينَ ۞ الزّاني لا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالْزَانِيَةُ لَايَنكِحُهَآ إِلَّازَانِ أَوْمُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَىٱلْمُوْمِنِينَ ۞ وَالَّذِينَ يَرْمُونَٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْيَآ ثُواْبِاً رَبِعَةِ شُهَلَآءَ فَأَجْلِدُوهُمْ تَمَنيِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَكُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَكِنِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيدٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْيَكُنَ لَهُمْ شُهَدَاهُ إِلَّا ٱنفُسْمُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِرْ أَرْبَعُ شَهَادَتِ وِاللَّهِ إِنَّهُ. لَمِنَ الصَّهَدِقِينَ ۞ وَالْخَيِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَذِينِ ۞ وَيَدْرَقُ عَنَّهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأُرْبَعَ شَهَادَتُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ الْمِنَ ٱلْكَلِدِبِينَ ۞ وَٱلْخَلِمِسَةَ أَنَّ عَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُوبِٱلْإِفْكِ عُصَبَةٌ مِنكُورٌ لاَ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمُّ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُوْ الكُولَ أَمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِنْدِ وَٱلَّذِي تَوَلَّكِ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ٣ لَّوْلَآإِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بِٱنفُسِمِمْ خَيْرًا وَقَالُواْهَنَآ إِفْكُ تُبِينٌ ۞ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَآءِ فَأُولَتِيك عِندَاللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ٣ وَلَوْلَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِوَٱلْسِنَتِكُرُ وَتَقُولُونَ بِأَفُواَهِكُرِمَالِيْسَ لَكُم بِهِ عِلْرٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَعِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۞ وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمِمَّا يَكُونُ لَنَآ أَنْ نَتَكُلَّمَ بِهِذَا سُبْحَننَكَ هَذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ 🕥 يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِمِةَ أَبِدًا إِن كُنُمُ مُّوْمِنِينَ ۞ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمُّ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنِّيا وَٱلْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُم لا تَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْلا فَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوكُ رَحِيمٌ ۞

• يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّغِ خُطُونِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأَمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مِّنْ أَحَدٍ أَبْدَا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُـزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيعٌ ۞ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ الْفَضْ لِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ أُوْلِي الْفُرِّينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓ أَ أَلَا يُحِبُُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلْفِلَتِ ٱلْمُوْمِنَتِ ٱلْمُوْمِنَتِ ٱلْمُوْمِنَتِ ٱلْمُوْمِنَتِ الْمُعْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ لَيَا وَٱلْاَخِرَةِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمٍ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْيَعْ مَلُونَ ۞ يَوْمَ بِذِيُوفِيْهِمُ ٱللَّهُ وينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَالْحَقُّ كَرِيدٌ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُوْتِاعَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْفِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَهْلِهَ أَذَلِكُمْ خَيُّرُلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِن لَمْ تَجِـدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلَانَدْخُلُوهَاحَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ أَرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَأَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيدٌ 🚳 لَيْسَ عَلَيْكُرُجُنَامُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَمَسْكُونَةٍ فِيهَامَتَكُمُّ لَكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَدُمَا تُبْدُونِ وَمَا تَكْتُمُونِ ۞ قُل لِلْمُؤْمِنِين يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىٰ رِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ لِبِمَا يَصْبَعُونَ 🏟 وَقُلِ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُّضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحَفَظَنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا ۖ وَلْيَضِّرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِ نَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِبَ أَوْءَابَآيِهِبَ أَوْءَابَآيِهِبَ أَوْءَابَآيِهِبَ أَوْءَابَآيِهِبَ أَوْءَابَآيِهِبَ أَوْءَابَآيِهِبَ أَوْأَبْسَآيِهِبَ أَوْأَبْسَآيِهِبَ أَوْأَبْسَآيِهِ ٱوٞڸۣڂ۫ۅؘڹؚڥڹۜٲۉۘڹڹۣٙٳڂ۫ۅؘڹؚڥ؊ٲۉؠڹؠٚٲڂؘۅؘؾؚهڹۜٲۅ۫ڹڛٳۜؠۿڹۜٲۉڡٲڡػػٲێۧڡڬؠؙۿؙڒۜٲۅٱڵؾۜڹؚۼۑٮؘۼ۫ۑڔٲٛۉڸؠٱڵ۪ٳڒؠؘڋؚڡڹٱڵڔۜڿٳڸٲۅؚۘٱڵڟؚڡ۫ڸٱڵۘۮؚۑٮ لَرْيَظْهَرُواْعَلَىٰعَوْرَتِ ٱلنِّسَلَةِ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِجِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُوْ تُقْلِحُونَ 🚳 وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَآبِكُمُ أَإِن يَكُونُواْ فُقَرَآءً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَسِيعٌ عَمَلِيمٌ ۖ وَلَيسَتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًاحَتَى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصَّلِهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئَبَ مِمَّامَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَـٰكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَاتِكُمْ عَلَىٱلْبِغَلَهِ إِنْأَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَلُ لَحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآوَمَن يُكْرِه هُنَّ فَإِنَّاللَهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُرُ ءَايلتِ نُبَيِّنَتِ وَمَثَلَامِّنَٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُرُ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۞ ♦ ٱللَّهُ نُورُالسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةٍ فِيها مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّا كُوْكَبُّ دُرِّيُّ يُوقِدُمِن شَجَرَةٍ مُّلَاكَ قِرَيْتُونَةٍ لَاشَرْقِيَّةٍ وَلَاغَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسَّهُ نَالُّ تُوْرُعَلَى فُورٍ بَهْدِي ٱللَّهُ لِلُورِدِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرِفِهَا ٱسْمُهُ. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ۞ رِجَالُ لَا نُلْهِيمْ بِجَدَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللَّهَ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ الزَّكُوةَ يَخَافُونَ يَوْمَا نَنَقَلُبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَدْرُ ۞ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعْمَالُهُم كَسَرَكِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءٌ حَتَّى إِذَا جَاءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَاللَّهُ عِندَهُ، فَوَقَّلُهُ حِسَابُهُ، وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ أَوْكَظُلُمَتِ فِي بَحْرِلَّجِيّ يَغْشَلْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عِمَوجٌ مِّن فَوْقِهِ عِسَابُهُ، وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ أَوْكَظُلُمَتِ فِي بَحْرِلَّجِيّ يَغْشَلْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عِسَابُهُ، وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ أَوْكَظُلُمَتِ فِي بَعْشَهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَكَذُيرَكُهُ أَوْمَنَ لَدَّيَحُعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ۞ ٱلْرَسَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّفَاتُ كُلُّ قَدْ وَتَسْبِيحَةُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَبِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ ٱلْرَمَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُدْزِجي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّف بَيْنَهُ وَثُمَّ يَجْعَلُهُ وَ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوِدْ قَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِهَامِنُ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ وَعَن مَن يَشَآءُ عَن أَدُّ مَنَ الْأَبْصَارِ فَهُ أَيْضُارِ فَهُ أَيْضًا وَالْأَبْصَارِ فَهُ أَيْمُ اللَّهُ أَنْصَارِ فَهُ أَيْمُ اللَّهُ أَيْصَارِ فَهُ أَنْ اللَّهُ الْأَبْصَارِ فَهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِيلِي الللْمُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللِيلِيلِيلُولُ اللللْمُ الللللِّلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللللْمُ اللللِّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَا رَّإِنَّ فِ ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِإَ قُولِي ٱلْأَبْصِيرِ ﴿ وَٱللَّهُ حَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِّن مَّا يَعْشِي مَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بِجَلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعْ يَغْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُۚ إِنَّا ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ لَّقَدَّ أَنَزَلْنَآءَ ايَنتِ مُّبَيِّنَتَ ۚ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ۞ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكُ وَمَا أَوْلَيْكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَا دُعُوٓ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ . لِيَحْكُم بَيْنَهُم إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَمُّمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَمِ ٱرْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ مَلْ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُرُ بَيِّنَامُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ 🚳 وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَقَهِ فَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ۞ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَاً يُمَنِيمٌ لَيِنَ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلُ لَانْقُسِمُواْ طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُكِمَا تَعْمَلُونَ ۞

٣٥ مثل نور الله تعالم

مىومكاتبة الأرقاء

المنافقون وموقفهم من بيان الله الشافي

(١/١) [١٥-١٥] الطاعة والامتثال عند المؤمنين وكذب المنافقين (٢/٦) (٣/١)

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولُّ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْحَهُمْ مَا حُمِّلَتُمُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَذُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكُعُ ٱلْمُبِيثُ 🍪 وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُرْ وَعَكِمِلُوآالصَّلِحَنتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَهُم مِّنْ بَعْدِخَوْفِهِمْ أَمُنَّا يَعْبُدُونَنِي لَايُثْرِكُونَ بِي شَيْتًا وَمَنكَفَرَيَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُّٱلْفَسِقُونَ ۞وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ لَاتَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَسُهُمُ ٱلنَّارُّوَلِيَثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَسَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمُ مِنكُوْ قَالْثَ مَرَّتٍ مِن هَيْلِ صَلَوةِ ٱلْفَجْرِ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِن ٱلظَّهِ يَرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ ٱلْعِشَاءَ قُلَثُ عَوْرَاتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُوبَ عَلَيْكُمْ بَعْضُ كُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَاتُ وَٱللَّهُ عَلِيهُ عَكُمُ بَعْضُ كُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتُ وَٱللَّهُ عَلِيهُ مَحْكِيدٌ ۖ وَإِذَا بِكَغَ ٱلْأَطْفَ لُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَعْذِ فُواْكَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ عُركَذَ لِلْكَيْبَيْنُ ٱللَّهُ لَكُمْ مَ ايَدِيدِ قِوَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ وَٱلْقَوَعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يُرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْبَ ثِيَابَهُ بَ عَيْرَمُتَ بَرِّحَاتٍ بزينَةٌ وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لُهُ بُ وَٱللّهُ سَكِيعُ عَلِيدٌ ١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْيِضِ حَرَجُ وَلَا عَلَى الْمَرْيِضِ حَرَجُ وَلَا عَلَى الْمُرْيِضِ حَرَجُ وَلَا عَلَى الْمَرْيِضِ حَرَجُ وَلَا عَلَى الْمُرْيِضِ حَرَجُ وَلَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ ءَاكَ إِسَكُمْ أَوْبُهُوتِ أُمَّهَا وَبُهُوتِ إِخْوَنِكُمْ أَوْبُهُوتِ أَخَوَتِكُمْ أَوْبُهُوتِ أَعْسَمِكُمْ أَوْبُهُوتِ أَخْوَلِكُمْ ٱوَّبُيُوتِ حَلَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَ تُعِمُّ فَكَاتِحَهُ وَأَوْصَدِيقِكُمّْ لَيْسِ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْأَشْتَا ثَأْفَإِذَا دَخَلْتُكُم بُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّـةَ مِّنْ عِندِٱللَّهِ مُبْرَكَةَ طَيِّبَةً كَذَلِكَ بُبَيْثُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۖ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُوبَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَلِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٓ أَمْرِجَامِعِ لَمْ يَذْهَ بُواْ حَتَّى يَسْتَنْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْذِنُونَكَ أُوْلِيَهِ كَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦْفَإِذَاٱسْتَعْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَكَّانِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِتْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْلِهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ زَحِيثُرُ ۞ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ كُمْ كَدُعَآء بَعْضِكُم بَعْضَأَقَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَاً فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۗ أَن تُصِيبَهُمْ فِسْنَةً أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ١ إِلَي اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْيَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَيِّتُهُم بِمَا عَيِلُوٓاْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ ١ المُؤَوِّ الْمُؤَوِّ الْمُؤَوِّ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤمِنِ اللْمُؤمِنِ اللْمُؤمِنِ اللْمُؤمِنِ اللْمُؤمِنِ اللْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ الْمِلْمِي الْمُؤمِنِ ا تَبَارَكِ ٱلَّذِي نَزُّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ -لِكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ۞ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَيِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَخِذُ وَلَـدُاوَلَمْ يَكُن لَّهُ مُشَرِيكُ فِىٱلْمُلْكِ وَخِلَقَ حُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ مُقَدِيرًا ۞ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ ءَالِهَةً لَا يَخْلُقُونِ شَيْتَاوَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُ اوَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلَاحَيْزَةُ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُ الْمَلْوَلُونَ مَوْتَا وَلَاحَيْزَةُ وَلَا لَشُورًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَنِذَآ إِلَّآ إِفْكُ ٱفْتَرَيْدُ وَأَعَانَهُ، عَلَيْهِ فَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُو ظُلْمَاوَزُورًا ۞ وَقَالُوٓ أَمَسُطِيرُٱلْأَوَّلِينَ ٱحْتَبَهَا فَهِي تُمْلَى كَرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ. كَانَ عَفُورًا رَّحِيًّا ۞ وَقَالُواْ مَالِ هَلذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ امَرَوَيَمْشِي فِ ٱلْأَسْوَاقِ لَوَلِآ أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ، نَذِيرًا ۞ أَوْيُلْقَيْ إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْتَكُونُ لَهُ، جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّلِلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّارَجُلًا مَّسْحُورًا ۞ ٱنظُرْكَيْفَ ضَرَيُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَلَ فَضَأُواْ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ تَبَارَكَ ٱلَّذِيٓ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّنتِ تَجَرى مِن تَعَيِّتِهَا ٱلْأَنْهَا ثُو يَجْعَلِ لَكَ قُصُورًا ۞ يَلْ كَذَّبُوا بَالْتَاعَةُ وَأَعْتَدُنَا لِينَ كَنَّابِ بِالتَاعَةِ سَعِيرًا ۞ الْمُولِيْنِ فِي الْمُكَالِّيْنِ فِي الْمُؤْمِدُ وَالْمُولِيِّ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُ وَادْعُوا نُبُورُ كَنِيرًا ١٤ فَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْمُ لَذِ النَّيْ وَعِدَ النَّلْقُونَ كَانَتْ لَمُنْ حَرَاءُ وَمَصِيرًا ١٠ لَمْمُ فِيهَا مَا يَسَانُونَ خَلِيقِ كَاتَ عَلَى رَبِّكَ وَعَدَّامُسْتُولًا ۞ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَنَوُلَآءِ أَمْ هُمْ صَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ 🕲 قَالُواْ سُبْحَننَكَ مَاكَانَ يَنْبَغِى لَنَآ أَن تَتَخِذَمِن دُونِكِ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَيْكِن مَّتَعْتَهُ مُوءَابِٓٓءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّكِرَ وَكَانُواْ قَوْمُا بُورًا 🔞 فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَانَقُولُونَ فَمَاتَسْتَطِيعُونَ صَرَّفَاوَلَانَصَرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابُ اكَبِيرًا ۞وَمَٓ أَرْسَلْنَا قَبْلُك مِنَ ٱلْمُرْسَكِلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَابَعْضَكُمْ لِيَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞

مطاعن المشركين في القرآن الكريم والرد عليهم يوم القيامة

 ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ فَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْـ نَاٱلْمَلَتِ حِكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبَّنا لَقَدِ ٱسْـ تَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُواً كَبِيرًا ﴿ هَا وَنَالُمُلَتِ حَلَةً أَوْنَرَىٰ رَبِّنا لَقَدِ ٱسْـ تَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُواً كَبِيرًا ﴿ هَا مَلْكَ إِن الْمَلَتِ حَلَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمِيذِلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا ۞ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبِكَآءُمَّنتُورًا ۞ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمِيدٍ خَيْرٌ ثُسْتَقَرُّل وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ وَالْغَمَيْمِ وَنُزِلَا لُمُلَتِ كَةُ تَنزِيلًا ۞ الْمُلْكُ يَوْمَهِ إِ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ۞ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّ الِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَنَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَنوَيْلَتَنِي لَرْأَتَخِذْ فُلانَّاخِلِيلًا ۞ لَقَدْأُضَلَنِي عَنَ ٱلذِّكْرِبَعْدَ إِذْ جَآءَنِيُّ وَكَابَ ٱلشَّيْطَنُ لِلْإِنسَىٰ خَذُولًا ۞ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَدَرِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا ۞ وَكَانَا لِكُلِّ نَبِيَّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفَىٰ بِرَبِّلِكِ هَادِيكَ اوَنَصِيرًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا ثُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةً وَرَحِدَةً كَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عَوُادَكُ وَرَقَلْنَاهُ تَرْبِيلًا ۞ وَلايَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِتْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ١ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ هِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَيَهِكَ شَرٌّ مَّكَانَا وَأَصَلُّ سَبِيلًا ٢ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَىٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَامَعَ ثُوَاَخَاهُ هَلْرُونِ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَاٱذْهَبَآإِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينِ كَذَّبُوأْبِ اَيَلِيَنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ لَمَّاكَذَّبُواْ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَابِةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ وَعَادَاوَتَمُودَاْ وَأَصْحَبَ الرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۞ وَكُلَّاضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَلُ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ۞ وَلَقَدْ أَتَوْاْعَلَى الْقَرْيَةِ ٱلَّتِيٓ أَمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءُ أَفَكَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا أَبَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُوبَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ۞ إِن كَادَلَيْضِلُنَا عَنْ ءَالِهَ تِنَا لَوْلَآ أَبَ صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۞ أَرَءَيْتَ مَن أَخَذَ إِلَنهَ ذُرهَوَنهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۞ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَأَلْأَنْمَكُمْ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَإِيلًا ٤ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَذَّ الظِّلَّ وَلَوْشَآءَ لَجَعَلَهُ, سَاكِنًا ثُمَّجَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞ ثُمَّ قَبَضْ نَهُ إِلَيْنَا قَبْضُ ايَسِيرًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَيْنَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَ ارَنْشُورًا ۞ وَهُوَ الَّذِيَ أَرْسَلُ الرِّيْكَ بُشْرًا بَيْكَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَآءً طَهُورًا @ لِنُحْيَى بِهِ عَبْلَدَةً مَّيْـتَا وَنُسْقِيَهُ. مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيّ كَثِيرًا ۞ وَلَقَدْصَرَفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَيْنَا أَحْثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلَوْشِنْنَا لَبَعَثَنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَنهِ لَهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ١ ٥ ٥ وَهُوا لَيْنِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَندَاعَذْبُ فَرَاتُ وَهَذا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بِيَنهُمَا بَرْزَخَا وَجِجْرًا مَعْجُورًا ﴿ وَهُوا لَلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ السَبًا وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ مِا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظْمِهِ يَرا ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ۞ قُلْمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عِسَبِيلًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَى ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ عِبِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيرًا ۞ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسَّلَ بِهِ عَ خَبِيرًا ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ أَسْجُدُواْ لِلرَّحْنَ قَالُواْ وَمَا الرَّحْنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠ ﴿ نَا لَكُ اللَّهِ مَا أَسْجَدُواْ لِلرَّحْنَ قَالُواْ وَمَا الرَّحْنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠ ﴿ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْفُولًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللّلَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْوَالِقُلْلُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُؤْاذًا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولًا لِلللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُولُ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُولُولُولُ مُنْ اللّ سِرَجًا وَقِكَمَرًا مُّنِيرًا ۞ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الَيْسَلَ وَالنَّهَارَخِلْفَةَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَنْكَكَّرَأَوْأَرَادَ شُكُورًا ۞ وَعِبَادُ الرَّمْدَنِ الَّذِيبَ يَمشُونَ عَلَىٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونِ وَالْوَاسَلَمَا ۞ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مَرْسُجَدُا وَقِيَكُمَّا ۞ وَالَّذِينَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَاسَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا فِٱلْحَقِّ وَلَا يَزَنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ١ هُ يُضَلَعَفُ لَهُ ٱلْمُكذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَخْلَدْفِيهِ عِمُهَانًا ۞ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلَاصَلِحًا فَأُوْلَيْهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّتَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَـفُورًا تَحِيمًا ۞ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَ ابًا ۞ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغُومَرُّواْ كِرَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِحَايِنتِ رَبِّهِ مِلْمَيْخِرُواْ عَلَيْهِاصُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَبْ لَنَامِنْ أَزْوَيْجِنَا وَذُرْيَّا لِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُرِ وَأَجْعَلَنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ۞ أُوْلِكَيْكَ يُجْزَوْكَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَاصَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَجَيَّهَ وَسَلَامًا ۞ خَلِادِينَ فِيهَا حَسُنَتَ مُسْتَقَرُّا وَمُقَامًا اللهُ عَلَى مَا يَعْبَوُ أَبِكُورَتِي لَوْلَا دُعَا وَكُمَّ فَقَدْ كَذَبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا

استهزاء المشركين بالنبي ﴿ وبيانِ ضلالتهم ( ١٥/ تَ ) المُعَالِي المُشركين بالنبي ﴿ وبيانِ ضلالتهم ( ٥/ المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي اللهُ المُعَالِي المُعَالِي اللهُ اللهُ المُعَالِي اللهُ اللهُ

( ١/١ ) [3-30] بعض الأدلة على إثبات وجود الله وتوحيده ( ١/١)

٤

70-٢٥ هول يوم القيامة وندم الإنسان

[٣٤-٣٠] هجر القرآن ومطالبة المشركين أن ينزل عليهم جملةً واحدة ( √/ب ) [60-٦٧] جهل المشركين في عبادة الأوثان وتوجيه النبي ﴿ √/ج ﴾

٣٥-٣٥] قصص بعض الأنبياء والتذكير بها وعقوبة مكذبيهم ( ٥/أ ) ٣٣-٧٧] صفات عباد الرحمن ( ٢/ت

التفسير الموضوعي

مِ اللَّهُ الزَّهُ الزَّهُ الرَّاهِ الرَّاهُ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ ال طسَّمَ اللَّهُ عَلَيْتُ ٱلْكِئْبِٱلْمُبِينِ لَعَلَكَ بَنَخِعٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُوْمِنِينَ ۞ إِن نَشَأَنْزَلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ۞ وَمَايَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِنَ ٱلرَّمْ لَنِ مُّحَدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ 🧿 فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَلْبَتُوْاْ مَا كَانُواْ بِعِهِ يَسْنَهْ زِمُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلْأَرْضِ كَرَٱنْكِنَا فِهَامِن كُلِّ زَفْج كَرِيرٍ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَا أَكْثَرُهُم مُّ قَمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَى رَبُّكِ مُوسَى أَنِ الْقَوْمَ الظَّلِلِمِينَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ٱلْاَينَقَوْدَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ وَبَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَنرُونَ 🐨 وَلَمُتُمْ عَلَى ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ 🏗 قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِ كَايَنِيَّ أَإِنَّا مَعَكُمُ مُّسْتَمِعُونَ ۞ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّارِسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ۞ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَابِنِيٓ إِسْرَهِ مِلَ ۞ قَالَ أَلَمْ نُرَبِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِيَثْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۞ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ۞ قَالَ فَعَلَنْهَآ إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّآ لِينَ ۞ فَفَرَرْتُ مِنكُمُ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تُمُنُّهَا عَلَىٓ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَّ ۚ إِن كُنْتُم مُّوقِنِينَ۞ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُۥۚ ٱلاَ تَسْيَمُونَ ۞ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبٍكُمُۥ ٱلْأَوَلِينَ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِىٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُرُ لَمَجْنُونٌ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَّ آاِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ۞ قَالَ لَهِاغَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ۞ قَالَ أَوَلَوْجِمْـتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ ۞ قَالَ فَأْتِ بِهِ عِن كُنتَ مِنَ ٱلْصَّلِيقِينَ ۞ فَأَلَّقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعْبَانُ ثُمِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ، فَإِذَاهِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ۞ قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلُهُۥ إِنَّ هَٰذَا لَسَيْحِرُّ عَلِيدٌ ۞ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِنْ أَرْضِدكُم بِسِحْرِهِ. فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ۞ قَـالْوَأَ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَاشِرِينَ ۞ يَمَأْتُولَكَ بِحِكُلِ سَحَّارِ عَلِيمِ ۞ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ ۞ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَأَنتُمُ تُجْتَمِعُونَ ۞ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْعَيٰلِينَ 🧿 فَلَمَّاجَلَةَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ آبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْعَلِينَ 🥨 قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ 🎱 قَالَ لَهُم مُّوسَىٓ أَلْقُواْمَآ أَنْتُم مُّلْقُونَ۞ فَٱلْقَوَاٰحِهَا لَمُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْبِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ۞ فَأَلْقَىٰمُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ @ فَٱلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ۞ قَالُوٓاْءَامَنَابِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ۞ قَالَءَامَنتُمْ لَهُدُقِبَلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمَّ إِنَّهُ, لَكِبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْخِلَفِ وَلِأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ 🍄 قَالُواْ لاَضَيْرَ لِيَّاآلِك رَبِنا مُنقَلِبُونَ 🥶 إِنَّانَطْمَعُ أَن يَغْفِرَلَنَا رَبُّنا خَطَائِلنَا أَن كُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ۞ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِيمِهَادِيٓ إِنَّكُمْ مُّتَبَعُونَ ۞ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَلَآبِنِ حَنْشِرِينَ ۞ إِنَّ هَنَوُكِمْ وَلَيْسُرُومَةٌ قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِطُونَ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيتُمْ حَلِدُرُونَ۞ فَأَخْرَجْنَهُم مِنْ جَنَّتِ وَعُيُونِ۞ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيدٍ ۞ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثَنَهَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ۞ فَأَتَبَعُوهُم تُشْرِقِينَ ۞ فَلَمَّا تَرَثَهَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّالَمُدْرَكُونَ ۞ قَالَ كَلَّآ إِنَّ مَعِيَ رَبِي سَيَهِ دِينِ ۞ فَأَوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَى ٓ أَنِ ٱصْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِكَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَأَزَلَفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ ۞ وَأَجَيْنَامُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّوْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَالْعَنِيزُ الرَّحِيدُ ۞ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَرَأَ إِبْزِهِيدَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عِمَاتَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْنَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَمَا عَدَيِهِينَ 🥸 قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَلْتُحُونَ 🥨 أَوْيَنفَعُونَكُمْ أَوْيَضُرُّونَ 🕲 قَالُواْبِلْ وَجَدْنَآءَابِآءَنَا كَنَالِكَ يَفْعَلُونَ 🥨 قَالُ أَفَرَءَ يَتْحُرَّمَا كَنْتُرْتَعْبُدُونَ 🥲 أَنْتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدُمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّارَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ۞ وَٱلَّذِى هُوَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَيَشْفِينِ ٥ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ١ وَالَّذِي ٱطْمَعُ أَن يَغْفِر لِي خَطِيّتَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ١ رَبِّ هَبْ لِي حُصَّمَا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ١ وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِٱلْآخِرِينَ ٣ وَٱجْعَلْنِ مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلتَّعِيمِ ۞ وَأَغْفِرْ لِأَيَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّاَلِينَ ۞ وَلَاتَّخْزِنِي بَقِ مُبْعَثُونَ ۞ يَوْمَلَا بَنْفُعُمَالُ وَلَا بَنُونَ

وَاجْعَل لِي إِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَأَغْفِر لِأَنِي ٓ إِنَّهُ وَكَا أَفِنَ الضَّالِينَ ﴿ وَلَا تَخْرِفِي ثَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ وَلِمَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

ا كراهم موبيين في وإن ربك هوالعربير الرجية وف العرب المباسوم في العربين في إدف الهم الحواري المباي في المراه والمربين في المربين في ا

( ٧/ب ) [<del>٦٩-٦٨</del> التنديد بعبادة الأصنام. وبيان من يستحق العبادة ( ٥/أ ) ( م/أ ) ودعاء إبراهيم عليه السلام

1-1 موقف المشركين من القرآن وإندارهم بالهلاك

٣٧-١٠ قصة موسى وهارون مع فرعون وقومه وإثبات وجودالله ومعجزة موسى عليه السلام
 ١٥-٣٨ إيمان السحرة بالله واستخفافهم بتهديد فرعون لهم

( ١/٥ ) قصة نوح عليه السلام مع قومه

10-40 أهوال يوم القيامة وندم المشركين

۱۸-۵۲ نجاة موسى وقومه وإغراق فرعون وجنده

التفسير الموضوعي

( ت/۳ ) ( اه/)

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْتَشْعُرُونَ ١٠ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّنِينٌ ۖ قَالُوا لَ إِن أَمْ تَنتَهِ يَعْنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١ قَالَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ١ فَأَفْنَعْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحَا وَنِجِّنِي وَمَن مَّعِيَمِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ فَأَلْجَيْنَهُ وَمُ الْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ش ثُمَّ أَغَرَقْنَابَعَدُ ٱلْبَاقِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم ثُوّْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَنَّبَتْ عَاذَّٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمُّم ٱخُوهُمْ هُوزُداً لَانَفَقُونَ إِنِي لَكُورَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَانَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنَبَنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةَ تَعَبَثُونَ ۞ وَتَتَخِذُونَ مَصَىانِمَ لَعَلَّكُمْ تَغَلْدُونَ ۞ وَإِذَا بَطَشْتُع بَطَشْتُع جَبَادِينَ۞ فَأَتَّقُواُ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَإِنَّقُواْ ٱلَّذِيٓ أَمَدُّكُم بِمَاتَعْلَمُونَ 📦 أَمَدَّكُر بِأَنْهَا رِوَيَنِينَ 🐨 وَجَنَّاتِ وَعُيُّونِ 🍘 إِنِّى ٓأَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيهِ عِنْ قَالُواْسَوَآهُ عَلَيْنَآ أَوْعَظْتَ أَمْلَمَ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ 🐨 أَمَدَّكُر بِأَنْهَا يَوْ وَعَظِيبَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا خُلُقُٱلَّا وَلِينَ ۞ وَمَانَعَنُ بِمُعَذِّبِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَهُم ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدَّ وَمَاكَانَٱكَثُرُهُم مُّ وَمِنِينَ ۞ وَمَا غَنُ بِمُعَذِّبِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَهُم ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدَّ وَمَاكَانَٱكُمُ مُ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوٓٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْقَالَ لَهُمُ ٱخُوهُمْ صَلِيحُ أَلَائَقُونَ ۞ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَاۤ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُ مَآ ءَامِنِينَ ۞ فِيجَنَّتِ وَعُبُونِ ۞ وَزُرُوعٍ وَغَلْلِ طَلْعُهَا هَضِيتُ ۞ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ۞ فَاتَقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۞ وَلَا تُطِيعُوٓا أَمَرُ لَمُسْرِفِينَ ۞ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۞ قَالُوٓا إِنَّمَاۤ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَجِّدِينَ ۞ مَاۤ أَنتَ إِلَّابَشَرُ يَتْلُنَا فَأْتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِيرَ ۖ قَالَ هَذِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلكُرْشِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ ۞ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ هُ فَمَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّا رَبُّكَ لَهُوَٱلْعَرْبِيزُٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْقَالَ لَمُمَّ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَانَنَقُونَ ۞ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞ فَأَنْقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَاۤ أَسْتَلُكُمْ عَكَيْدِ مِنْ أَجَرٍّ إِنْ ٱجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْمَاكَمِينَ ۞ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْمَاكِمِينَ ۞ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ ٱكُوْ رَبُّكُم مِنْ أَزْوَئِ كُمَّ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۞ قَالُوا لَبِن لَمُ تَنتَ هِ يَنْلُوطُ دَمَّرُنَا ٱلْأَحْرِينَ ١ وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِم مَّطُرَآ فَسَآءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَدِينَ ١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَا كَثَرُهُم مُّ وَمِنِينَ ١ وَإِنَّا رَبِّكَ لَمُو ٱلْمَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٢ كَذَّبَ أَصْعَابُ لْتَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَانَتُقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا آسَتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أَوْقُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُحْسِرِينَ ﴿ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيعِ ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَاتَّقُوا ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَةَ ٱلْأَوْلِينَ فِي قَالُوٓا إِنَّمَا آنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّدِينَ ﴿ وَمَا آنَتَ إِلَّا بَشَرُّهِ مَلْكَا وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنت مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَاتَعْمَلُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظَّلَّةِ إِنَّهُ، كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِيَةً وَمَاكَانَأَ كَثُرُهُمُ مُّ قُومِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُؤَ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ۞ وَإِنَّهُ، لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ۞ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّومُ ٱلْأَمِينُ۞ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ۞ بِلِسَانٍ عَرِيٍّ مُّبِينٍ ۞ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرًا لَأَوَّلِينَ ۞ أَوَلَوْ يَكُن أَنْمُ اللَّهُ أَن يَعَلَمُهُ عَلَمَتُواْ بَنِيٓ إِسْرَةَ مِلَ ۞ وَلَوْ نَزَلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ۞ فَقَرَأَهُ:عَلَيْهِم مَّاكَ انُواْبِهِ مُوْمِنِيكَ 🔞 كَذَاكِ سَلَكْنَدُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَقَّى يَرُوُا الْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ فَيَأْتِيهُم بَغْمَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ۞ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ أَفَرَةَ إِن مَّتَعْنَىٰ هُمْرِسِنِينَ ۞ ثُرَّجَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوايُمَتَّعُونَ ۞ وَمَآ أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّالْمَامُنذِرُونَ ۞ ذِكْرَى وَمَاكَنَّاظَىٰلِمِينَ ۞ وَمَانَنَزَّكَ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ ۞ وَمَا يَنْبَغِي لَمُمُ وَمَايَسْتَطِيعُونَ ۞ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ۞ فَلَانَدَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَاخَرَفَتَكُوكَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ۞ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۞ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ 🔞 فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرَىٓ مُّيْمِمَا تَعْمَلُونَ 🔞 وَتَوَكَّلُ عَلَىٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيسِ ۾ الَّذِي يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقلُّبُكَ فِ السَّنجِدِينَ ۞ إِنَّهُ: هُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيدُ ۞ هَلْ أُنِيِّتُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّينطِينُ ۞ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَلِي أَيْدِ ۞ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَحْتُرُهُمْ كَندِبُونَ ۞ وَٱلشُّعَرَاءُ يَتِّيعُهُمُ ٱلْفَاوُنَ ١٠ أَلُوْتَرَأَنَّهُمْ فِ كُلِّ وَادِيهِيمُونَ ١٥ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا وَأَننَصَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَى مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

( 1/0 )

[١٩١-١٧٦] قصة شعيب عليه السلام مع قومه

(1/0)

[١٠٥-١٢٧] قصة نوح عليه السلام مع قومه

[٢١٢-١٩٣] إنزال القرآن الكريم من عند الله وموقف المشركين منه ( ٧/ب )

قصة هود عليه السلام مع قومه ( $^{\circ}/^{\circ}$ ) قصة هود عليه السلام مع قومه ( $^{\circ}/^{\circ}$ ) قصة صالح عليه السلام مع قومه

١٧٥-١٦٠ قصة لوط عليه السلام مع قومه (٥/١)

التفسير الموضوعي

هِ اللَّهِ الزَّكَامَٰ إِلَا الرَّكِيلِ لَمْ طَسَّ تِلْكَءَ ايَنتُ الْقُرْءَ انِ وَكِتَابِ مُّبِينٍ ۞ هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ رَيِّنَّا لَهُمْ أَعْمَا كَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ أَوْلَتِهِكُ ٱلَّذِينَ لَمُمَّ سُوَّهُ ٱلْعَندَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَنُلَقَى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عِإِنِّي ءَانَسَتُ نَارَاسَتَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُرُ تَصَّطَلُونَ ۞ فَلَمَّاجَآءَهَا نُودِي أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنُ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ۞ يَنْمُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَٱلِّقِ عَصَاكَ فَلَمَّارَءَاهَا تَهَنَّزُ كَأَنَّهَاجَانَ وَلَى مُدْمِرًا وَلَرْ يُعَقِّبَ يَمُوسَىٰ لَاتَخَفْ إِنِّى لَا يَخَافُ لَذَى ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِلَّا مَن ظَلَرَثُرَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَا آءَمِنْ غَيْرِسُوٓ وَفِي تِسْعِ ءَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَافُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَالْمَاجَاءَ ثَهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَالَمَا سِحْرٌ ثَبِيتُ ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّا فَٱنظُرْكَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَلَقَدْءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمُأْوَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِمِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ 🔞 وَوَرِتَ سُلَيَمَنُ دَاوُودٌّ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَامَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَلَاَ الْمُوَٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ 🔞 وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ، مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ ٥ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيِّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُزَلايَشْعُرُونَ ۞ فَنَبَسَّرَضَاحِكَامِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيّ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّيّ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعِلَى وَلِدَّتَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَدَلِحًا تَرْضَىٰلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَأَمْ كَانَمِنَ ٱلْعَآبِينَ ﴿ لَأَعَذِّبَنَّهُۥ عَذَاكِ السَدِيدًا أَوْلَا أَذْبَحَنَّهُ وَأَوْلِيَ أَتِينِي بِسُلْطَ نِمْيِينٍ ۞ فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَالَمْ تُحِطْ بِهِ وَحِفْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَهَ إِيقِينٍ ۞ إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنكُلِّ شَيْءٍ وَلَمَّا عَرْشٌ عَظِيمٌ اللهَ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِمِنِ دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُ نُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ۞ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ اللَّذِي يُغْرِجُ الْخَبْ فِي السَّمَا وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ ٥ أَلَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ ٱذْهَب بِكِتَنِي هَسَذَافَٱلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَٱنظُر مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٠ قَالَتْ يَتَأَيُّهُ ٱلْمَلُوُّ إِنِّ أَلْقِي إِلَيْ كِنَبُ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ رِيسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ٱلَّاتَعَلُواْ عَلَى وَأَنُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي ٓ أَمْرِى مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرُحَنَّى تَشْهَدُونِ 🗃 قَالُواْ غَنْ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَالْأَمْرُ لِيَكِ فَٱنظُرِى مَا ذَا تَأْمُرِينَ 🐨 قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبَكَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِزَّهَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةُ إِمْ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ فَلَمَّاجَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُعِدُّ ونَن بِمَالِ فَمَآءَاتَننِءَ ٱللَّهُ خَيْرُمِّمَا ٓءَاتَن كُم مَل أَنتُر بِهِ دِيَّتِكُرْ نَفْرَحُونَ ۞ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَهُم بِمُنُودِلِّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا ٱذِلَّةً وَهُمْ صَنِغِرُونَ 🐯 قَالَ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ 🔞 قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْبِينَ بِعِرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ 🔞 قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْمَا وَالْتَعْرُمُ مِن مَقَامِكَ وَلِنِي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ۞ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ، عِلْرُيِّنَ ٱلْكِئنِ أَنَاءَ إِنِكَ بِهِءِ قَبْلَ أَن يَرَتَدَّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِبَلُوَنِيٓ ءَأَشْكُلُ أَمْ أَكُفُرُّ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنِفَسِمِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيُّ كَرِيمٌ ۞ قَالَ نَكِرُواْ لَمَاعَرْتُهَا اَنظُرْ أَنْهَ لَذِى ٓ أَمْرَتُكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۞ فَلَمَّاجَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَ شُكِيَّ قَالَتْ كَأَنَهُ وَهُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن مَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَعْبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنِفِرِينَ ﴿ فَيَلَا لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحُ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَ أَقَالَ إِنَّهُ وَصَرْحُ مُّمَرَّدُ مِين قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ 🕲 وَلَقَدُأَرْسَلْنَاۤ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَكِيلِكًا أَنِاعْبُدُواْ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ۖ فَالَينَقَوْمِ لِمَ نَسْتَعْجِلُونَ بِأَلسَّيِّتَةِ مَثَلَ ٱلْحَسَنَةُ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ قَالُواْ ٱطَّيْرَنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَتَ بِرُكُمْ عِندَٱللَّهِ ۖ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ۞ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ @قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيَّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ فُدُ أَنْقُولَنَّ لُولَيِّهِ ء مَاشَهِ ذَنَامَهْ لِكَ أَهْلِهِ ء وَإِنَّا لَصَرَدِ قُونَ ا وَمَكَرُواْ مَكْرُاوَمَكُرُنَا مَكْرُنَا مَكْرُلُوهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ @ فَتِلْكَ بُيُوثُهُمْ خَاوِكِةَ بِمَاظَلَمُوٓ أَإِنَ فِ ذَلِكَ لَآبَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونِ @ وَأَبْعَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ وَ أَتَأْتُوكَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِيَهِا وَهِ مَا لَيْسَاءً بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ

[74-74] قصة سليمان وبلقيس وجوابها على كتاب سليمان (٥/أ) ( u/V) (1/0) ( ٥/١ ) ٤٤-٣٨ قصة إسلام بلقيس

٦-١ رسالة القرآن ومآل أعدائه ٧-٧] قصة موسى عليه السلام ومعجزاته

19-10 نعم الله الجليلة على داوود وسليمان عليهما السلام ا الله عليه السلام مع قومه السلام مع قومه (1/0)

( ه/أ ) 30-٨٠ قصة ثوط عليه السلام مع قومه (1/0)

٢٠-٢٠ قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام

♦ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَكَالُواْ أَخْرِجُوٓاْءَالَ لُوطٍ مِن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَنْطَهَّرُونَ ۞ فَأَنِحَيْنَ هُوَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُۥقَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْعَلْبِرِينَ ۞ وَأَمْطَرُنَاعَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ قُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيٌّ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ أُمَّنْ خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ فَأَنْ بَتْنَابِهِ ـ حَدَآبِقَ ذَات بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَٓ أَءَكُهُ مَّعَ ٱللَّهَ بِلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ۞ أَمَّنجَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلُهَآ أَنْهَدَا وَجَعَلَ لَمَا اَوْسِي وَجَعَلَ بَيْبَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًآ أَءِلَكُمُّ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَايَعَلَمُونَ ۞ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْمِشْفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِكَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّالْذَكَّ رُونَ ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۖ أَءَ كَانُهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِّ أَءِكَ مُّمَّ اللّهَ قُلْ هَاتُوْ أَبْرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ 🍪 قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَايَشْعُ فِنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ بَلِٱذَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِٱلْآخِرَةَ بَلَهُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا بَلْهُم مِنْهَا عَمُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي كُفُرُوٓا أُوذَا كُنَا ثُرُكًا وَعَابًا وُمَا أَيْنَا لَيُحْرَجُونَ ١٠ لَقَدُوعِدُ ثَاهَدًا نَعَنُ وَمَا بَاقْنَامِن قَبْلُ إِنْ هَنَدًا إِلَّا أَسْطِيرًا لَأُولِينَ ﴿ فَلَ سِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ 📦 وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِنْ اللَّهِ عَلَمُونَ 🐿 وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُ وَصَلهِ قِينَ 🍩 قُلْ عَسَيّ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ 🔞 وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو فَضْ لِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَذِكِنَّ أَكَّ ثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ 🔞 وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَّا تُكِنُّ صُدُولُهُمْ وَمَايُعُلِنُونَ 🌑 وَمَامِنْ غَآيِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ شَبِينِ 📵 إِنَّ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَةٍ مِلَ أَحْتُرُ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ 🕲 وَإِنَّهُ الْمُذَى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى ٱللَّهِ عِنْكُ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقَى وَلِالْتَيْعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَادِى ٱلْمُني عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايلتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ۞ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْمِ مَا خَرَجَنَا لَهُمْ دَاتِنَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِتَايَنِيَنَا لَا يُوقِنُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُمِنِ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِمَن يُكَذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَتَىٰٓ إِذَاجَآءُوقَالَ أَكَذَبْتُم بِنَايَنِي وَلَرْتُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنُنُمْ تَمْملُونَ ۞ وَوَقَعَ ٱلْفَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ۞ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّاجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًّا إِنَ فِي ذَلِكَ لَآينَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِيٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَاللَّهُ وَكُلَّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ۞ وَتَرَى ٱلِجْبَالَ تَحْسَبُهَاجَامِدَةً وَهِي تَمُزُّمَزَالسَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ ٱلَّذِيّ أَنْقُنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّـهُ، خِيرُابِما تَفْعَـلُونَ ۞ مَنجَاءَبِٱلْحَسَنَةِ فَلَدُرْخَيُرُقِنْهَا وَهُم مِن فَزَعٍ يَوْمَبِذٍ ءَامِنُونَ ۞ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُ هُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تَجْزُوْرِكَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَآ أَمِرْتُأَنْ أَعْبُدُرَيْتِ هَلَاهِ وَٱلْبَلَدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ ثَنَيَّةٍ وَأُمِرْتُ أَنْأَ كُوبَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَأَنْ أَتَلُواْ ٱلْقُرْءَانَّ فَعَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ إِنْ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِينَ ۞ وَقُلُ لَمَندُ لِلَّهِ سَيْرِيكُرُ ءَاينِهِ وَفَعَرْفُونَا أَوْمَارَتُكَ بِغَلِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞

لَيُوْنَا الْمُنْإِنَّا - الْقَصْفُنْ عَلَيْ الْمُنْافِينَا - الْقَصْفُنْ لَا

اللهُ الزَكِيدِ اللهُ الزَكَمُ اللهُ الزَكَمُ إِللهُ الزَكَمُ اللهُ الزَكِيدِ ﴿ طَسَمَ ۞ عَلَكَ مَا يَتُ الْمُبِينِ ۞ نَتُلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَا مِمُوسَىٰ وَفِرْعَوْبَ بِأَلْحَقِّ لِقَوْمِرِيُوْمِنُوبَ ۞ إِنَّ فِرْعَوْبَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ ٱبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ دِنِسَاءَهُمْ أَيْنَهُۥكَاكِ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَثُرِيدُأَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينِ اسْتُصْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِيمَةٌ وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ۞ وَثُمَكِّنَ لَمُمُّ فِي ٱلْأَرْضِ وَثُرِي فِرْعَوْبَ وَهَدَمَدَنَ وَجُنُودَهُ مَامِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعْذَرُونَ ۞ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ أَمِّرُمُوسَىٓ أَنَّ أَرْضِعِيةٌ فَإِذَاخِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلَقِيهِ فِ ٱلْيَدِّولَاتَعَافِ وَلَاتَعَزَفِي إِنَّارَا ثُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَٱلْنَقَطَهُ: وَالْفِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَجُنُودَهُمَاكَانُواْ خَلِطِعِينَ ۞ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانْقَتْكُوهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْنَتَخِذَهُ، وَلَدُّا وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ۞ وَأَصْبَحَ فُوَادُ أُمِّرِمُوسَى فَنْرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي. بِهِ لَوْلَآ أَنْ رَّبَطْنَاعَكَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، قُصِّيةٍ فَبَصُرَتْ بِهِ، عَنجُنُبٍ وَهُمُلا يَشْعُرُونَ ۞ ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَذْلَكُمُ عَلَيْ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ الكَّمُ وَهُمْ لَهُ, نَصِحُونَ ۞ فَرَدَدْنَهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِۦكَىٰٓ نُقَرَّعَيْنُهَا وَلَاتَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَبُ وَعْدَاللّهِ حَقِّ وَلَيَكِنَّ أَحْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ ۞

( ١/٥ ) [٦٠-٨٧] من مشاهد يوم القيامة والنفخ في الصور وتسيير الجبال ( ٣/٣ ) الم-97 عبادة الله تعالى وتلاوة القرآن

(1/0)

(1/0)

الله عليه السلام مع قومه [77-04] من أدلة وحدانية الخالق عزوجل ومظاهر قدرته وعلمه الغيب (١/١)

٧٥-١٧ موقف المشركين من البعث قصة موسى وفرعون ونصر الله للمستضعفين (-1)٨١-٧٦] القرآن الكريم وإثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ ٧/بٍ ﴾ [٦٤-١] القاء موسى في اليم وأخذه إلى أمه والبشارة بنبوته

وَلَمَّابَلَغَ أَشُدُهُۥ وَأَسْتَوَىٰٓ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأُ وَكَنَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ 🍅 وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰجِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَفِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَـٰلِلَانِ هَنذَا مِن شِيعَنِهِۦوَهَذَامِنْ عَدُوِّمَ ۗ فَأَسْتَغَنْدُهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَنِهِۦعَلَىٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِۦفَوَكَزَهُۥمُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَنذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطِكَنَّ إِنَّهُۥعَدُوٌّ مُّضِلٌّ ثَبِينٌ @ قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَلِهُ أَلِثُهُ وهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٤ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُۥ قَالَ لَهُۥمُوسَىۤ إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِينٌ ۖ فَلَمَّاۤ أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوُّ لَهُمَا قَالَ يَنْمُوسَىٰ أَتُرِيذُ أَن تَقْتُلَنِى كَمَاقَئَلْتَ نَفَسًا بِٱلْأَمْسِ ۚ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاثُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَلِحِينَ 🏟 وَجَآءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَى ٓ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ۞ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآبِفَا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ بَحِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَآءَ مَذْيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّت أَن يَهْ لِينِي سَوَّاءَ ٱلسَّكِيلِ ۞ وَلَمَّا وَرَدَمَآءَ مَذْيَكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن النَّكاسِ يَسْقُونَ وَوَجَكَ مِن دُونِهِ مُ ٱمَّرَأَتَيْنِ تَذُودَانٍّ قَالَ مَاخَطْبُكُمَّا قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّيَ آءُ وَأَبُونَ اشَيْخُ كَبِيرٌ ۞ فَسَقَى لَهُ مَاثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِفَقِيرُ ۞ فَجَاءَتْهُ إِحْدَنْهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءٍ قَالَتْ إِنْ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِيرُ ۞ فَكَاءَتْهُ إِحْدَنْهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءٍ قَالَتْ إِنْ لِمَا أَنْ لَكُولِكُ لِيَجْزِيكِ ٱجْرَمَاسَقَيْتَ لَنَاْفَلَمَا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفَّ خُوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَنْجِرَّةٌ إِنَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَنْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ٣ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَسَأَجُرَفِ ثَمَنِيَ حِجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَحِنْ عِندِكَ وَمَا آأُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَجِدُ فِي إِن شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ۞ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُذُونَ عَلَيٌّ وَاللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ۞ فَلَمَا قَضَىٰمُوسَى ٱلْأَجَلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَانَسِ مِنجَانِب ٱلطُّورِ نَازًا قَالَ لِأَهْلِهِ أَمْكُثُواْ إِنِّ عَانَسْتُ نَازًا لَّعَلِّي َ اليَّكُم مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْجَلْ وَوَ مِنَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوكَ ۞ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِكِ مِن شَلِطِي ٱلْوَادِٱلْأَيْمَنِ فِيٱلْفَعْهَ ٱلْمُبَدَرَكَةِ مِنَٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَى إِنِّت أَنَاٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَسَلَمِينَ ۞ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَا رَءَاهَا نَهَ تَزُّكُأَنَّهَا جَآنُّ وَلِّي مُدَّبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُّ يَنْمُوسَىٓ أَقْبِلُ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكِ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ۞ ٱسْلُكْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَغْرُجْ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَيْكَ بُرْهَكَ نَانِ مِن زَيْكَ إِلَى فِرْعَوْبَ وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَنسِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسُا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ وَأَخِى هَـُرُونُ هُوَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَكَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّقُنِيَّ إِنَّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ قَالَ سَنَشُدُّ عَصُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَ لُ لَكُمَا سُلْطَنَنَا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِنَايَنَا أَنتُمَا وَمِنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ۞ فَلَمَّاجَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَدِيْنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَاهَلَدَآ إِلَّاسِحْرُ مُفْتَرَى وَمَاسَكِمْعَنَابِهِكَذَا فِي ءَابِكَآبِنَاٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِي ٓأَعْلَمُ بِمَن جَكَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ، عَنقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِينَ إِلَنهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَكَهَامَكُنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَعَكِيَّ أَطَّلِمُ إِلَىۤ إِلَكِهِ مُوسَى وَ إِنِّ لَأَظُنُّهُ وَمِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ۞ وَٱسْتَكْبَرَهُوَ وَجُنُودُهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ بِعَـُ يُواُلْحَقِّ وَظَنُّواْأَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ 🕝 فَأَحَـٰذَنكُ وَجُنُودُهُ، فَنَـبَذْنَهُمْ فِ ٱلْيَرِّوَ فَانظُـرَكَيْفَ كَابَ عَلِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ 🥸 وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً كِدْعُوبَ إِلَى النَّكَارِّ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ لَايُنْصَرُونَ ۞ وَأَتَبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَكَةً وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوجِينَ ۞ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَنِ مِنْ بَعْدِمَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونِ ﴾ ٱلْأُولَى بَصَكَآمِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَمَاكُنتَ بِجَانِبِٱلْفَرْدِيَ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسِىٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّله دين @ وَلِيكِنَّا أَنشَأَنا قُدُويًا فَنَطَ اوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُحُرُّومَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّله دين @ وَلِيكِنَّا أَنشَأَنا قُدُويًا فَنَطَ اوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُحُرُّومَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّله دين @ فِ أَهْلِ مَذَيْكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايْدِيْنَا وَلِنَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ وَمَاكُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَئِكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكِ لِتُنذِرَقَوْمًا مَّا أَتَنَهُم مِن نَذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ۞ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْرَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْسَارَسُولَا فَنَتَيِعَ ءَايَكَٰذِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْعِندِنَاقَ الْوَاكُولَآ أُوتِي مِثْلَ مَٱلْوَقِي مُوسَىٰٓ أَوَلَمْ يَكَفُرُواْيِمَآ أُوتِي فَإِن لَّتَ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَنَّيِعُونِكَ أَهْوَآءَهُمَّ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَنهُ بِغَيْرِهُ ذَى قِرِكَ ٱللَّهَ إِلَى ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞

( ٥/١ ) [٣٣-٣٣] تكذيب فرعون لموسى عليه السلام

(1/0)

٧-٧ ] القاء موسى في اليم وأخذه إلى أمه والبشارة بنبوته <u>10-10</u> قتل موسى للمصري خطأ وخروجه من مصر

الحاجة إلى إرسال الرسل وتكذيب ٧٨-٢٢ موسى عليه السلام في أرض مدين وزواجه من إحدى بنات شعيب كفار مكة لرسول في وللقرآن

٣٢-٢٩ عودة موسى عليه السلام إلى مصر ونبوته

( يَنْوَالْ الْقَرْضُ إِنَّا - الْجُنَّا بَيْنَ الْمُنْكَانِينَ ) 💠 وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ 🥨 ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَنَبَ مِن قَبْلِهِ ۽ هُم بِهِ ۽ يُؤْمِنُونَ 🤁 وَإِذَايُنَكَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَا بِهِ ۗ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّنَآ إِنَّاكُنَّامِن قَبْلِهِ عَمْسُلِمِينَ ۞ أُولَيَهِكَ يُؤْفَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّنَيْنِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَذْرَهُ وِنَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّتَةَ وَمِمَّارَزَقْنَهُمْ يُنفِقُوبَ ۞ وَإِذَا سَكِمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواعَنْهُ وَقَالُوالْنَآ أَعْمَلُكُمُ أَعْمَلُكُمُ سَلَمُ عَلَيْكُمُ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَلِهِلِينَ @ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَأَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۞ وَقَالُوٓا إِن تَتَّبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَحَظَفْ مِنْ أَرْضِنَاۚ أَوَلَمْ نُمَكِن لَهُ مْحَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَىَ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِن ٱلْدُنَّا وَلَيْكِنَّ أَحْثُرُهُمْ لاَيَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكْنَامِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَرَثُمْ كَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا غَنُ ٱلْوَرِثِينَ 🚳 وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِناً وَمَاكُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ وَلَا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ 🕲 وَمَآ أُوتِيتُ مِينَ شَيْءٍ فَمَتَكُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَاعِن دَاللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 🥶 أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّا حَسَنَا فَهُو لَيقِيهِ كُمَن مَّنَعْنَهُ مَتَكَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيْلَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَلَّوُكُآءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَا هُمُّ كَمَاغُوَيْنَا تَبَرَّأْنَا ٓ إِلَيْكَ مَاكَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُون 🐨 وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَّاءَكُرْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْيَسْتَجِيبُواْ هَمْ وَرَأَوُا ٱلْعَذَابْ لَوَأَنَّهُمْ كَانُواْيَةِ لَدُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَتُ ٱلْمُرْسِلِينَ ۞ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلأَنْبَآءُ يَوْمَبِذٍ فَهُمْ لَايَتَسَآءَ لُونَ ۞ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَيلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَ ازُّ مَا كَانَ لَمُمُ ٱلْخِيرَةُ مُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَسَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَثُلِكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَهُوَ اللَّهُ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ قُلْ أَرَهَ يَنْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمُ مِنِ مِنْ أَوْ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۖ ۖ قُلْ أَرَءَ يَشُمْ إِن جَعَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَسَ مَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةٌ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ٥ وَمِن زَحْمَتِهِ ، جَعَلَ لَكُمُ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسَكَّنُواْفِيهِ وَلِتَبْنَغُواْمِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُرُ تَشْكُرُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِيبَ كُنْتُ وْتَزْعُمُوبَ ۞ وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَانَكُمُ فَعَلِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَاكِمِن قَوْمِمُوسَىٰ فَبَغَى عَلَيْهِم وَءَانَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لِكَنُواْ بِٱلْعُصِيرَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقُومُهُ لِلاَ تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ وَأَبْتَغِ فِيمَآءَاتَنْكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةُ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأُ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٢ قَالَ إِنَّمَآ أُويَتُهُ، عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ أَللَّهُ قَدْ أَهْلَكُ مِن قَبْلهِ مِنَ أَلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكَثَّرُمْ عَنَّ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ @ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ وِفِي زِينَتِهِ قَالَ ٱلَّذِيك يُرِيدُون ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَّا يِنكَتَ لَنَامِثُلَ مَآ أُوقِى قَدُونُ إِنَّهُ وَلَا وَخَلِ عَظِيمٍ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِيكَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَلَا يُلَقَّلْهَا ٓ إِلَّا ٱلصَّكَبِرُونَ ۞ فَعَسَفْنَا بِهِ ، وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَعَاكَانَ لَهُ، مِن فِتَةٍ يَنصُرُونَهُ. مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَاكِ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِيكَ تَمَنَّوْ أَمَكَانَهُ. فِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَكَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَآءُمِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوَلآ أَن مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا أَوْيَكَأَنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَيفُرُونَ 🚳 تِلْكَ ٱلذَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعْمَلُهَ كَالِلَّذِينَ لَا يُريدُونَ عُلُوّاً فِ ٱلْأَرْضِ وَلَافَسَادًاوَٱلْمَقِبَةُ لِلْمُنَقِينَ ٥ مَنجَآءَ بِالْمَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرُمِّنَمَ أُومَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِيكَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُوك ٥ إِنَّالَّذِي فَرْضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّاذُكَ إِلَى مَعَادُّ قُل زَقَّ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَمَاكُنتَ تَرْجُوٓا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِحَابُ إِلَّارَحْمَةً مِن زَّبِكَ فَلَاتَكُونِنَ ظَهِيرًا لِلْكَنفرينَ ﴿ وَلَا يَصُدُّ نَّكَ عَنْ اَينتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ وَلَاتَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لاَ إِلَاهُ وَكُلُّ شَيْءِ هَا لِكُ إِلَّا وَجْهَهُ أَلَهُ ٱلْمُكُرُّو إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ سَنُونَ وَالْعَبْرَبُنْتُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل يُفْتَ نُونَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِ هِمُّ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ ۞ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّا أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَهُوَ ٱلسَّكِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمَنجَ هَدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّاللَّهَ لَغَنَّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ۞

> ير <u>13-00</u> الح <u>ير</u> <u>10-07</u> الرد <u>عي</u>

رسال الرسل وتكذيب كفار مكة لرسول وللقرآن ( $^{i}$ ) محدة قارون وكبريائه وبغيه واعتزازه بماله ( $^{\circ}$ ) المبرة من قصة قارون ( $^{\circ}$ ) كتاب طوائف آمنت بالقرآن ( $^{\circ}$ ) محدة المبرة من قصة قارون ( $^{\circ}$ )

على شبهأت المشركين ومزاعمهم  $\begin{pmatrix} \sqrt{5} \\ \sqrt{5} \end{pmatrix}$  توجيهات وإرشادات للنبي ومواقف المشركين يوم القيامة  $\begin{pmatrix} \sqrt{5} \\ \sqrt{5} \end{pmatrix}$  سورة المنكبوت

سورة المنكبوت <u>V-1</u> لا بد من الامتحان لاختبار الناس وجزائهم ( //أ ) ۱۳۰۱) الله وحده المستحق للحمد والعبادة ونعمه على خلقه

عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِبَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْيِعْ مَلُونَ ٣٠ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوْلِلَيْهِ حُسْنًا أُو إِن جَلهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبَتُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنُدُ خِلَتَهُمْ فِ الصَّلِحِينَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتَ ابِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِٱللَّهِ جَعَلَ فِتْ نَهَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِٱللَّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصْرُ مِّن زَّ بِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمٌّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَلْيَكُمْ وَمَا هُم بِعَلْمِلِينَ مِنْ خَطَلْيَلْهُم مِّن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكَيْذِبُونَ 🍘 وَلَيَحْمِلْتُ أَثْقًا لَكُمْ وَأَثْقًا لَا مَعَ أَثْقًا لِلِيمَّ وَلَيْسَتُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَلَيْتَ فِيهِمَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلِلْمُونَ ١٠٠ فَأَجَيْنَكُ وَأَصْحَلَبَ ٱلسَّفِينَكَةِ وَجَعَلْنَهَآءَاكِةً لِلْعَلَمِينَ ۞ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَقُوهُ ذَالِكُ مْخَلْدُهِ آخَدُونُ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُ مْخَلَدُهِ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَعُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرِّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبِ أُمَدُّ مِن قَبْلِكُمْ ۚ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاثُمُ ٱلْمُبِيثُ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ لَ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُشِيءُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةً إِنَّاللَّهَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَإِلَيْهِ تُقَلِّمُونَ۞وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِيهِ أَوْلَتِيكَ يَبِسُواْ مِن زَّحْمَتِي وَأُوْلَتِيكَ لَمُمَّ عَذَابُ أَلِيدٌ ۞ كَاكَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّآ أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْحَرَّقُوهُ فَأَنْجَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكُ مِنْ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ۞ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُر مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْنَكْنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ۚ أَثْمَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكْفُرُ بِعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَرُ بَعْضُ كُم بَعْضَا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّالُ وَمَالَكُمُ مِن نَنْصِرِينَ ۞ ♦ فَعَامَنَ لَدُ، لُوطُ أُوقَالَ إِنِي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّيَّ إِنَّهُ، هُوَالْمَزيزُ ٱلْحَكِمُ ۞ وَوَهَبْنَالُهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِ ذُرِيَّتِهِ ٱلنَّابُوَّةَ وَٱلْكِنَابُ وَءَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ. فِي ٱلدُّنْيَ أُولِنَّهُ فِي ٱلْآنِيَ وَلَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ وَلُوطًا إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ ۗ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِسَكَةُ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْمَلَمِينَ ۞ أَبِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرِّ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُوا أَثْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصَّرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ وَلَمَّاجَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيـمَ بِٱلْبُشْـرَىٰ قَالُوٓ أَلِنَّا مُهْلِكُوٓ أَهَّلهَا يَا أَهْلَهُا كَانُواْ ظَلِيبِينَ ۞ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَاْقَالُواْ نَحْنُ أَعْلَرُيِمَن فِيمَ أَلَنُنَجِّينَهُ. وَأَهْلَهُ: إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ، كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنبِرِينَ ۞ وَلَمَّاۤ أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطَاسِت ءَبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مُرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْمَنْ بِينَ ۞ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓأَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّن ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ وَلَقَدَ تَرَكَّنَامِنْهَآءَاكِةً بِيَنْكَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَإِلَىٰ مَذْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُوا ٱلْيَوْمَا لَآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَائِمِينَ وَكَادُا وَثَمُودُا وَقَد تِّبَيِّكَ لَكُمُ مِّن مَّسَكِنِهِم لَمُ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْسَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ٢ وَقَـٰرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَلَمَنَ ۖ وَلَقَـدُجَآءَهُم مُّومَى بِٱلْبِيِّنَتِ فَٱسْتَكَبَرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْسَبِقِينَ۞ فَكُلًّا أَخَذَنَابِذَنْبِ إِنَّا فَيَنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ عِرَمَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مِمَّنْ خَسَفْكَ ابدِٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِمَّنْ أَغْرَفِنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظِّلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ مَثَلُ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَ آءَكُمَتُل الْمَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتُ أَوْلِينَ أَوْهِنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ لُوَّكَ انُواْيِعَلَمُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَّقَ ءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَيَلْك ٱلْأَمْثُ لُنَصْرِبُهِ كَالِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهِ كَآ إِلَّا ٱلْمَسْلِمُونَ ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَ يَهُ لِلْمُوْمِنِينَ ﴾ ٱلْأَمْثُ لُمَّانُ مَنْ لُونَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَ يَهُ وَلِيمُومِنِينَ ﴾ ٱللَّ مَا ٓ أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَٱقِيرِ ٱلصَّكَاوَةَ ٓ إِنَّ ٱلصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ ٱلْصَكَاوَةَ آيِتُ الصَّكَاوَةُ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ ٱلصَّكَاوَةُ مَا تَصْنَعُونَ ۖ

[20-14] قصة لوط عليه السلام مع قومه

لا بد من الامتحان لاختبار الناس وجزائهم ضلالاتهم وتهديدهم (٣/١

١٥-١٤ قصة نوح عليه السلام مع قومه
 ١٢-١٦ قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه

[٢٠-٣٦] قصص شعيب وهود وصالح وموسى عليهم السلام (٥/أ)

[13-11] مثل من يتخذ آلهة غير الله كمثل بيت العنكبوت ( ٧/ج )

1/0

1/0

<u> ٢٧-٣٤</u> نجاة إبراهيم عليه السلام من النار وإيمان لوط به

الماء القرآن وإقامة الصلاة وثمراتها المالاة وثمراتها

وَلا تُجَدِلُوا أَهْلَ الْحِينَ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هُمٌّ وَقُولُواْءَامَنَا بِالَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلَا هُنَا وَ إِلْكُونَا وَ إِلَا هُنَا وَ إِلَى الْمُؤْمِنَا وَ إِلَى الْمُؤْمِقِ وَاللَّهُ عَلَى إِلَّا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل وقال اللّهُ اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَقُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَقُولُوا أَنْ أَنْ إِلَا إِلَيْ إِلَى إِلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّ وَنَحْنُ لَهُ، مُسْلِمُونَ ۞ وَكَذَاكِ أَنَزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبُّ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يُؤْمِنُونَ بِدِّةً وَمِنْ هَنَوُلآءَ مَن يُؤْمِنُ بِدِءً وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنتِنآ إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ ۞ وَمَا كُنْتَ نَتْلُواْمِن قَبْلِهِ مِن كِنْبِ وَلَا تَخْطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَآرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ ۞ فَمَا كُنْتَ نَتْلُواْمِن قَبْلِهِ مِن كِنْبِ وَلَا تَخْطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَآرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ ۞ فَمَا كُنْتَ بَيْنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْمَدُ بِعَايَدِينَآ إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَآ أَنزِكَ عَلَيْهِ وَايَدَتُ مِّن زَيْدٍ فِي أَلْ إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا ٱلْأَلْدِيثُ مُّبِيثُ ۞ أَوَلَمْ يَكْفِهِ مُرَأَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُسْلِي عَلَيْهِمَّ إِن فِي ذَلِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُوْمِنُونِ ۖ ۞ قُلْكُفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ شَهِيدًا لِيَمْ لَمُ مَا فِ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَعِلِ وَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ 🕲 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُسَمَّى لِمَآاً هُرُ ٱلْعَذَابُ وَلِيَأْنِينَهُم بَغْتَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُهُ نَ كُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِٱلْكَنفِرِينَ عَ يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُننُمْ تَعْمَلُونَ @ يَنْعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اْإِنَّ أَرْضِى وَسِعَدُّ فَإِيّنَى فَأَعْبُدُونِ ٨ كُلُّ نَفْسٍ ذَايِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَاتِ لَنَبَوَثَنَهُم مِّنَٱلْجَنَّذِغُرَفَا تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ لُرُحَالِدِينَ فِهَأَ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَنِمِلِينَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّيمٌ يَنُوَكَّلُونَ ۞ وَكَأَيِّن مِن دَاتَبَةٍ لَّا تَعْيَلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ۞ وَلَمِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَلَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَيَقْدِرُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيدٌ ۞ وَلَين سَأَلْتَهُ مِنَ نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهُ بَلْ أَحْتُ ثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمَا هَلَذِهِ ٱلْحَيَّوَةُ ٱلدُّنِيَاۤ إِلَّا لَهُوُّ وَلِعَبُّ وَإِتَ ٱلدَّارَٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُ لَوْكَانُواْيَعْ لَمُونَ ۖ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفَالْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ تُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَدَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَاهُمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيكَفْرُوا بِمَاءَاتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ أُولَمْ يَرُواْ أَنَاجَعَلْنَا حَرَمًاءَامِنَا وَيُخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيِ ٱلْبَطِلِ يُقْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذَبًا أَوْكَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُ ۚ ٱلْيَسَ فِيجَهَنَّمَ مَثْوَى إِسْ وَاللَّهِ الزَّهُ عَلِيهِ الزَّالِي الزَّالْلِي الزَّالِي الزَّالْلِي الزَّالِي ال فِ بِضْعِ سِنِيكُ لِلَّهِ ٱلْأَصْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدٌ وَيُومَى لِإِيفْرَهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ فَ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَكُّ أَهُ وَهُوَ ٱلْمَذِيزُ ٱلرَّحِيثُ ۞ وَعْدَاللَّهِ لَايْخَلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلِنَكِنَّأَ كُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَلْهِرًا مِّنَ ٱلْخَيَوْةِ الدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْغَنِفِلُونَ۞ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُواْ فِيٓ أَنفُسِمِمٌّ مَّاخَلَقَٱللَّهُٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَّا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَنفِرُونَ ۞ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَانُوٓا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا ٱلأَرْضَ وَعَمَرُوهِ مَا أَكُثُ مِمَّا عَمَرُوهِا وَجَاءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَنَكِن كَانُوٓ الْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمُّزُكَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتَعُوا ٱلشَّوَانِيَ أَن كَذُبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْ زِءُ ون ۖ ۞ ٱللَّهُ يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمُّ يَعِيدُهُۥثُمُ ٓ إِلَيْهِ تُرْحَعُونَ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَلَمْ يَكُنَ لَهُم مِّن شُرَكَآبِهِ مِ شُفَعَتَوُا وَكَا الْوَاشِثْرَكَآبِهِمْ كَنفِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَدُ يَوْمَيِذِينَفَرَّقُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَنتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَنِينَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۞ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُعْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۞ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِ ٱلسَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ٥ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيّتَ مِنَ ٱلْحَى وَيُحْيَ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكُذَلِكَ تَخْرَجُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٤ أَنَّ خَلَقَكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُر مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجُا لِتَسَكُنُوٓ أَإِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَذَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَنتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ۞ وَمِنْءَايَنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَفُ ٱلْسِنَئِكُمُ وَأَلُونِكُمْ ۚ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَكتِ لِلْعَكِلِمِينَ ۞ وَمِنْ ءَايَكِيْهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّهِ إِلَيْهَا وَالنَّهَارِ وَٱبْنِغَا أَوْكُم مِن فَصْلِهِ اللَّهَ اللَّكَ لَآيَك بِهُ مَعُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَكَيْهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيى عِيداً لأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَآ إِن فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ 🚳

( ۲/۷ ) (1/1) يُّ ١٠-٨] التفكر في المخلوقات والسير في الأرض أدلة تثبت وجود الله

◄ من معجزات القرآن ، الإخبار عن الغيب

[11-11] أحوال الناس عند قيام الساعة [٧٧-١٧] تنزيه الله تعالى والثناء عليه وبيان أدلة الوحدانية والقدرة والحشر (١/١)

يُئِوْرُوْالْتِهُ بِحَدِيثُونَ - الْبُرُوْمُرُ

حقيقة الدنيا واضطراب الكفار فيها

ُوَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِۦ ثُمَّ إِذَادَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُ تَغَرُجُونَ ۞ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كَأُلُهُ وَكَانِنُونَ ، عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۖ ۞ ضَرَبَ لَكُم مَّثَ لَا مِّنْ ٱنفُسِكُمْ هَل لَكُم مِّن مَّامَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُرْفِيهِ سَوَآةٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ حَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَصَلَ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّن نَصِرِينَ ۞ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًأْ فِطْرَتَ اللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّدُ وَلَاكِتَ أَكْتِكَ أَلْقَيْدُ وَلَاكِتَ أَكْتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهِ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلَّ حِزْبٍ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ۞ وَإِذَامَسَ ٱلنَّاسَ صُرُّدَعُواْرَيَهُم مُّنِيدِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَيِهِمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيكَفُرُواْ بِمَاءَانَيْنَهُمْ فَتَمَتَعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ أَمَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِ مَسْلَطَنَا فَهُو بَتَكَلَّمُ بِمِا كَانُواْ بِعِيثُمْرِكُونَ ۞ وَإِذَآ أَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَاْ وَلِيَحَبُّمُ سَيِّنَةُ بِمَا فَلَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرُوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَكَ يَنْ يِلْوَثِمِ يُوْمِنُونَ ۞ فَتَاتِ ذَاٱلْقُرْيَنَ حَقَّهُ. وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْدَاللَّهِ وَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَآءَاتَيْتُممِّن رِّبًا لِيَرْبُواْ فِيٓ أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلاَيَرْبُواْ عِندَاللَّهِ وَمَآءَانَيْتُم مِّن ذَكُوهِ تُرِيدُونِ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يَعْدَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءً الله حَننَهُ، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ظَهَرَالْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّشْرِكِينَ ۞ فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّــمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ذِيصَّ ذَعُونَ ٣ مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسهمْ يَمْهَ دُونَ ۞ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِن فَضْلِمِ ۖ إِنَّهُ الْايَحِبُ ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ وَمِنْ ءَايننِهِ؞ أَن يُرْسِلَ ٱلرَّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَاكُم مِن رَّحْمَتِهِ ء وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْغُواْمِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فِيَّاتُ وهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْفَصَنَامِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُواً وَكَابَ حَقًّا عَلَيْنَانَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۞ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ فَنْثِيرُ سِحَابًا فَيَبْسُطُهُ، فِي ٱلسَّمَآءُ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ وكِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَنِارِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُرَيَسْ تَبْشِرُونَ ۞ وَإِن كَانُواْ مِنْ جَلْلِ أَن يُنْزُّلُ مين ١ فَأَنظُرْ إِلَىٰ ءَاتُدرَحْمَتِ ٱللّهِ كَيْفَ يُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْى ٱلْمَوْتِي وَهُوَعَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ أَوْهُ مُصْفَرًا لَظَ لُواْمِنْ بَعْدِهِ ـ يَكْفُرُونَ ۞ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَلَة إِذَا وَلَوْامُدْبِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَا دِٱلْعُمْي مُّ إِلَّا مَن يُوِّمِنُ بِعَايَنِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ۞ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ مَايَشَآهُ وَهُوَٱلْعَلِيمُٱلْقَدِيرُ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبَثُواْ غَيْرَسَاعَةً كَذَٰلِكَ كَانُواْ فَوْفَكُونَ مِّ كُنتُ رَلَا تَعْلَمُونَ ۞ فَيُوْمِيدٍ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لِبِثْتُمْ فِي كِنَابِٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَاكِنَّاكُ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۞ وَلَقَدْضَرَبْنَالِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَبِن جِثَّتَهُم بِعَايَدَةٍ لِيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَايَعْ لَمُونِ ۞ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّهُ ٥ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَاب إِنَّ ﴿ إِنَّ إِنَّ الْمُعْلِينَ الْرُكِيدِ اللَّهِ الرَّكِيدِ الرَّالِي الرَّكِيدِ الرَّكِيدِ الرَّكِيدِ الرّ بِينَ ٣ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُوْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُوْلَئِكَ عَلَى هُدُى مِّن رَّبِيهِمُّ وَأُولَئِيكَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِنَيْرِعِلْرِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَّا ٱوْلَيْرِكَ هَثَمَّ عَذَابٌ ثُمِهِ بِنَّ **لَ** وَإِذَانُتْكَى عُيِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقُرَّ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا وَعْدَاللَّهِ حَقّا وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِعَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا ۖ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَعِيدَ بِكُمْ وَبَثَ فَهَامِن كُلِّ دَابَةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَنْبَنْنَا فِيهَامِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۞ هَنذَاخَلَقُ ٱللَّهِ فَأَرُوفِ مَاذَاخَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ عَلِى ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞

يُنِوْلُوْ الْبِيُوْمُرُ - لَقُوْمُ الْبِيُولُوْ الْبِيْرُانِيَا

التفسير الموضوعي

يُؤِوَلُوْ الْمُؤْكِدُ النَّهِ - السِّيحَانَةُ - السِّيحَانَةُ وَلَقَدْءَانَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِىٱشَّكُرْ يِلَيَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فِإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِيةً وَمَن كَفَر فَإِنَّا ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيكٌ شَا وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ ء وَهُو بَعِظُ كَاتُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِلَيَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ۞ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ، فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِلَايْكَ إِلَىَّ الْمَصِيرُ ۞ وَإِنجَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن ثُمُّرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا أَوَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَى ّثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْيَتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ يَبُنَيَّ إِنَّهَ إِن مَكْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْفِ ٱلسَّمَوَتِ أَوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ جِهَاٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۞ يَنْبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّكَلَوْةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَى مَاۤ أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَلِكَ مِنْعَزْمُٱلْأُمُورِ ۞ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُعْنَالٍ فَخُورٍ ۞ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱعْضُضْ مِن صَوْقِكَ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ۞ ٱلْمُرْتَوْاْ أَنَّاللَهُ سَخَّرَكُمُ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وظَيْهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنْكِ مُّنِيرِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُواْمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَتَيْعُ مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أُوَلُوكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِٱلسَّعِيرِ ۞ ۞ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ ﴿ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوَثْقَيِّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ۞ وَمَن كَفَرَفَلَا يَحْزُنك كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُبِتُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ ۞ وَلَبِن سَأَ لْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَّدُيلَّةِ بَلْأَحْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَلْهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَيِيدُ ۞ وَلَوْأَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَنْدُ وَٱلْبَحْرُيمُدُّهُۥ مِنْ بَعْدِهِ وسَبْعَةُ أَجْدُرِمَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۞ مَاخَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّاكَ نَفْسٍ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرُ ۞ ٱلْمَرَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَأَكَ ٱللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَايَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْصَابِيرُ ۞ ٱلْمَرَّأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَعْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ عَايَتِهِ ۖ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَا يَنتِ لِـ كُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ۞ وَإِذَا غَشِيهُم مَّوْجٌ كَالْظُلُلِ دَعَوْا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّيْ فَلَمَّا بَعَنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايِكِنِنَآ إِلَّا كُلَّ خَتَارِكَ فُودٍ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَبَّكُمْ وَٱخْشَواْ يَوْمَا لَا يَجِزِع وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَامَوْلُودٌ هُوَجَاذِعَن وَالِدِهِ وَشَيَّا ۚ إِن وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْهَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَافِى ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدْدِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدَّأً وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ خَبِيرٌ ۞ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ السِّبَعَ كَا أَوْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ خَبِيرٌ ۞ الَّهَ ۞ تَهٰذِلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن زَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُوبَ ٱفْتَرَنْكُ قُبُل بسرِ أَللَّهِ ٱلزَّيْمَانِ ٱلزَكِيدِ مِ هُوَالْحَقُّ مِن زَّيِك لِتُنذِرَقَوْمًا مَّا أَتَنْهُم مِن نَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَذُونَ ۞ اللّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالكُمْ مِّن دُونِهِ - مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا نُتَذَكَّرُونَ ٢٠ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَمِن ٱلسَّمَآ - إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُۥ ٱلْفَ خَةِمِّمَّاتَعُدُّونَ ۞ ذَٰلِكَ عَلِلْمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَ ٱخْلَقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ۞ ثُرَّجَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءِمَّهِ بِنِ ۞ ثُمَّ سَوَّىنهُ وَنِفَحَ فِيهِ مِن رُّوحِةٍ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِرَ وَٱلْأَفْتِدَةً فَلِيلًا مَّاتَشْكُرُوبَ ۞ وَقَالُوٓالْآءِذَا صَّلْلَتَ إِنَّ ٱلْأَرْضِ أَعَالَلِي خَلْقِ جَدِيدٌ مِنَ مُعِيلِقِنَاءِ رَبِّهِم كَلِفُرُونَ ۞ ﴿ قُلْ مُتَوَفِّلَكُم مَلَكُ ٱلْمُوتِ ٱلَّذِي وَكُلَّ بِكُمْ مُنْ يَعْلَونَ ۖ ۞ وَلَوْتَرَى إِذِالْمُجْرِمُونَ فَاكِسُواْرُهُ وسِهِمْ عِندَرَبِهِ هُرَيِّنَا أَيْصَرْفَا وَسَبِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْسَلْ صَلِيحًا إِفَاهُوفِينُونَ ۞ وَلَوْشِتُنَا لَا بَيْنَا كُلُ نَفْسِ هُدُلاهُ اوَلَكِنْ عَنَّ ٱلْفَوْلُ مِنْيَ لِأَمْلِأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمِعِينَ ۞ فَذُوقُوا بِعَانَبِ بِنُهُ لِقَاءَ مَوْمِكُمْ هَلَآ إِنَّانِ بِنَاكُ وَدُوقُواعَذَاكِ ٱلْخُلَدِيمَا كُنْتُوتِعَمَلُونَ ۞ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِهَا خَرُواْ شِجَدًا وَسَبَّحُواْ بِعَا كُنْتُوبَعِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ا الله الله الله الله المُعْمَ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّارَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِي لَكُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَمَن كَانَ مُوْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ۞ أَمَّا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ ثُزُلًا بِمَا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَرِهُمُ ٱلنَّارُّ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْمِنْهَآ أَعِيدُواْفِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِۦثُكَدِّبُوبَ ۞

[1/8] صفات المؤمنين وجزاؤهم والكافرين وجزاؤهم (٢/ت) (١/٣)

يُنُونَوْ السِّيعَانَةِ - الأَجْزَانَا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْفَى دُونَٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۞وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَبِئايَنتِ رَبِّهِ عَثْمَا أَعْرَضَ عَنْهَآ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ۞ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَىٱلْكِتَبَ فَلاتَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاَّبِةٍ وَجَعَلْنَاهُ هُدُى لِبَنِيٓ إِسْرَةٍ بِلَ ۞ وَجَعَلْنَامُمُ أَبِمَةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْبِ اَيْتِنَا يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَيَقْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ أُوَلَمْ يَهْدِ لَمُمَّكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِنَتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۖ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِۦزَرْعَا تَأْكُلُمِنْهُ أَنْعَنْهُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلُا يُبْصِرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ۞ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِيمَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَٱنفَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ۞ يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ أَبِّكَ ٱللَّهَ كَاكَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ بسيم الله الزكفي الزكير وَٱتَّبِعْ مَايُوحَيْ إِلَيَّاكَ مِن رَّبِّكَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوكَّلْ عَلَىٰ للَّهِ وَكَفَىٰ بِأَللَّهِ وَكِيلًا ۞ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْمَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ ۚ وَمَاجَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَيِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُرُ وَمَاجَعَلَ أَدْعِيآ ءَكُمْ أَبْنَآ ءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفَوٰهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُويَهُ بِي ٱلسَّبِيلَ ۞ ٱدْعُوهُمْ لِاّ بَآيِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَاللَّهَ فَإِنلَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيمَا أَخْطَأْتُهُ بِهِۦوَلَكِن مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمٌّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُوْمِنِينَ مِنَّ أَنفُسِهِمٌ وَأَزْوَجُهُ وَأُمُّهُمْ أُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى كِتَبِ اللَّهِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَ آبِكُم مَّعْرُوفًا كَاتَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ۞ وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِمَرْيَمٌ وَأَخَذْنَامِنْهُم مِّيثَنَقَاعَلِيظًا ۞ لِيَسْتَلَ ٱلصَّالِيقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا ٱلِيمَا۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْجَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا أَوَكُنُ وَكُنُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْجَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا أَوْكَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْجَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا أَوْكَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْجَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا أَوْكَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَئْرُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْتَلِيَٱلْمُقْمِنُوبَ وَزُلْزِلُواْزِلْزَالَاشَدِيدًا۞ وَإِذْيَقُولُٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّاوَعَدَنَاٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّاعَٰهُ وَرَا ۞ وَإِذْ قَالَت طَّلَاهِفَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهْلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَ لَكُو فَارْجِعُواْ وَيَسْتَثْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنِّي يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَلَوْدُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقَطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلْبَتُواْمِهَا إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَذَ كَانُواْعَنَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُونَ ٱلْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْ دُاللَّهِ مَسْتُولًا ۞ قُللَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّكَ ٱلْمَوْتِ أَوِٱلْقَتْ لِ وَإِذَا لَاتُمنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا 🕲 قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُو مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوََّا أَوَّأَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُهُمِّ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا 🌣 🕏 فَذَيَعْلَرُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُرُ وَٱلْفَآبِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمْ إِلَيْنَا َّوَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا 🥸 أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ ٱشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُوْلَيْكَ لَمْ يُوْمِنُواْ فَأَحْدَطُ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ

فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتُلُونَ عَنْ ٱنْبُآ بِكُمْ ۗ وَلَوْكَ انُواْفِيكُم مَّا قَلْنُلُوٓ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَٱلْآخِرَوَذَكُرَاللَّهَ كَثِيرًا ۞ وَلَمَّارَءَاٱلْمُوْمِنُونَٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَامَا وَعَدَنَاٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مُوصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا ذَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ۞ مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَنِهَ دُوا ٱللَّهَ عَلَيْـ يَهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ, وَمِنْهُم مَّن يَننظِرُ وَمَابَدَّ لُواْبَدِيلًا ۞ لِيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِ، وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآةَ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَرَدَّاللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَدَّينَا لُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُوّْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَرِيزًا ۞ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلِهِ رُوهُم مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مِن صَيَاصِيهِ مْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُوبَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيكَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللهُ عَلَيْكُلِ شَيءٍ قَدِيرًا ۞ يَكَأَيُّهُ ٱلنِّبَيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُعْرِدُنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاوَذِينَتَهَافَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعَكُنَّ وَأُمَرِّحَكُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا ۞ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ,وَٱلدَّارَٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّلِلْمُحْسِنَاتِ

مِنكُنَّ أَجْرًاعَظِيمًا ۞ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِسُةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَاٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۗ وَكَاكَ ذَلِكَ عَلَىٱللَّهِ يَسِيرًا ۞

٣/أ ) 3-0 حكم الظهار والتبنى ٨-٦ مكانة النبي روتشريع الميراث <u> ٢٥-٢٣</u> إنزال التوراة على موسى عليه السلام (1/0)

( ہ/ت ) ٧٧-٩ غزوة الأحزاب أو الخندق ودروسها وعبرها ٣٠-٢٦ أدلة ثبوت التوحيد والحشر (1/1)

٣٠-٢٨] تخيير زوجات النبي ﴿ رضي الله عنهن بين الدنيا والأخرة ( ١/٥ )

( ۲/ب )

ورة الأحزاب [-- ] توجيهات للنبي فوالسلمين

﴾ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. وَيَعْمَلُ صَلِحًا نُوْتِهَآ ٱجْرَهَا مَرَّيَّيْ وَأَعْتَذْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ۞ يَنِسَآءَ ٱلنَّبَىّ لَسَّتُنَّ كَأَحُومَا مَرَّيَّيْ وَأَعْتَذْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا إِنِاتَّقَيَّتْنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ ـ مَرَضُّ وَقُلْنَ قَوْلَا مَعْرُوفَا ۞ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ كَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِيَّ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَكُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۞ وَٱذْكُرْنَ مَا يُتَّا لَى فِي يُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِتْ مَدًّا إِنَّا ٱللَّهَ كَابَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينِ وَٱلْمُوّْمِنِينِ وَٱلْمُوّْمِنِينِ وَٱلْمُوّْمِنِينِ وَٱلْمُوّْمِنِينِ وَٱلْمُوْمِنِينِ وَٱلْقَيْنِينَ وَٱلْقَنِينَتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُنَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَّالصَّنَبِمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ قُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظاتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۞ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَقَدْضَلَ شَيِينًا ۞ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيٓ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِّقَ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاٱللَّهُ مُبِّدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْسَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّحْنَكُهَا لِكُنَّ لَايَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوجِ أَدْعِيَآمِ بِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمُرُّالِلَّهِ مَفْعُولًا 🦁 مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيّ مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَذَّ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا 🚳 ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ. وَلَا يَخْشُونَ أَحَدَّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ۞ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَدَ ٱلنَّإِيِّت فَيْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًاكَثِيرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ هُوَالَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَيْ يِكَتُهُ ولِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَّلْمُمَتِ إِلَى النُّورِّ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۞ تِّحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ. سَلَمُّ وَأَعَدُّ لَمُمُ أَجْرَا كُرِيمًا @ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ شَنه كَاوَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا @ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ عَ سِراجًا مُّنِيرًا ٨ وَيَشْرِ ٱلْمُوْمِنِينَ بِأَنَّالُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلَا كَبِيرًا ۞ وَلَانْطِعِ ٱلْكَنفرينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعْ أَذَكُمْ وَتَوَكَّلَعُكَاللَّهِ وَكِيلًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓ إِذَانكَحْتُدُٱلْمُوْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقَتْمُوهُنَّ مِن قِبْل أَن تَمَشُّوهُن فَمَالكُمُّ عَلَيْهِنَّ مِنْعِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَ أَفْمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّجُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا @ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ٱَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِيَّ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُ ﴿ وَمَامَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَيَنَاتِ عَبِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَلَئِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْلَأَهُ مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنِّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنَكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُقْمِنِينَّ قَدْعَلِمْنَكَامَافَرَضْنَاعَلَيْهِمْ فِي ٓأَزْوَجِهِمْ وَمَامَلَكَتَ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلَايَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ا تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءٌ وَمَنِ ٱبْغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَذَفَكَ أَن تَقَرَّأُعْتُ ثُونًا وَلَا يَعْزَبُ وَيَرْضَمِّيكِ بِمَآ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمٌّ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا كَلِيمًا ۞ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسَنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَعِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَكَنُكُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا 🕲 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَنَدْخُلُواْ بَيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمَّ إِلَى طَعَامِ غَيْر نَظِرِينَ إِنَنْهُ وَلَنَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْي مِنكُمْ وَٱللَّهُ لاَيْسْتَحْيِ-مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّنَالُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِهِنَّ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَاكَ لَكُمْ أَن ثُوْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓ أَزْوَجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۗ أَبِدَأْ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَاللَّهِ عَظِيمًا ۞ إِن تُبْدُواْ شَيًّْا أَوْتُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَابَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ ؙڵ۠ڋؙڬڂؘػڵؠۣڹۜ؋ۣٓۦؘٳؠٳۧؠۣڹۘٞۅؘڵٳۜٲ۫ڹٮٚٳٙۑۣڡۣڹٞۅؙڵٳٓٳڿ۫ۅؗڹؠۣڹۘۏڵٳۧٲؚ۫ؾڶٙٳۼٷڹؠڹۜۅڵٳٓٲۺڶۜٳٲڂۅؘؾؚڥڹۜۅؘڵٳؽڛٙٳڽۣڥڹۜۅؘڵٳڡٲڡڶڪؘۛۛۛڎٲؿڡٮؙؠؙڹؖ۫ٞۅٲۛؾ۫ۊڽڹٵڷڷؖ؋۠ٳڰٲڷڰ كَانَ عَكَىٰ كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدًا۞ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتَهِكَتَهُ مِيْصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلَّوْاْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُوَّذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِعَنْهِ مَا ٱصْحَسَبُواْ فَقَادِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَاتُمِينًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ قُلَ لِآزُ وَلِيكَ وَبِسَاءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْبِيهِ هِنَّ ذَٰلِكَ أَدَّفَى أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤَذِّينَ وَكَانِ ٱللَّهُ عَنْوُرًا رَّحِيمًا ۞ ♦ لَّإِن لَّرَيْنَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَايْجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَّلْعُونِيكَ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُوا وَقُتِ لُواْ تَفْتِيلًا ۞ سُنَّةَ اللَّهِفِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ مِنْ لَا ۞

٢/ب ١٥٤-٨٤ وظيفة رسول الله الله ومهمة الدعوة إلى الله ٥٢-٤٩ من أحكام النكاح والعدة والنساء اللاتي أحل الله زواجهن للنبي في ( ٦)

قصة زيد مع زينب رضي الله عنهما وزواج الرسول على من زينب ( ٢/ب ) [٥٠-٥٦] فضل الصلاة على النبي في وجزاء أيذائه وإيذاء المؤمنين

٥

يَسْتُلُكُ النّاسُعَنِ السّاعَةُ قُلْ إِنّمَاعِلْمُهَاعِندَ اللّهُ وَمُايُدْرِيكُ لَعَلَ السّاعَةَ تَكُونُ قَرِبًا ﴿ إِنّا اللّهَ وَالْمَعْنَ الْكَفِرِينَ وَاَعَدَّ لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ خَلِينَ فِيهَ اللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

لَلْمَهُ دُلِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَ تِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْخَيْدُ فِي ٱلْآخِرَةَ وَهُوَ ٱلْمَرِيمُ ٱلْخَيْدُ ۞ يَعْلَمُ مَايَلِمٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُخُ وَمُا يَعْرُجُ فِهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيثُ ٱلْغَفُورُ 🧰 وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَزَنِي لَشَا تِينَكُمُ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّقِ فِ ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْعَارُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَبْ مُبِينِ ۞ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَيِدُواْ ٱلْفَسَالِحَتِ أَوْلَتِكَ لَمُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقًا ربيةٌ 🧿 وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي َ ايَنِتِنَامُعَاجِزِينَ أُوْلَتِكَ لَمُنْمُ عَذَابٌ مِن رَجِز أَلِيدٌ 🧿 وَمَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي ٱلْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ هُوَّالْحَقَّ وَيَهْدِيَ إِنْ صِرَطِ ٱلْعَرِيزِ ٱلْحَييدِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ مَذَلُكُوْ عَلَى رَجْلِ يُنَتِثَكُمْ إِذَا مُزَقَّتُهُ كُلُّ مُعَزَقِ إِنَّكُمْ لَغِي خَلْقِ جَسَدِيدٍ ۞ أَقَرَّئُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ حِنَّةُ كِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱ لَآخِرَةِ فِي ٱلْعَدَابِ وَالصَّلَال ٱلبَعِيدِ 🔕 أَفَلَرَ رَوْا إِلَى مَا يَبْنَ أَيْدُوهِ وَمَا خَلْفَهُم مِن ۖ ٱلسَّمَالِهِ ، بهمُ ٱلأَرْضَ أَوَنُدُ قِطْ عَلَيْنَ كَسَفًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدُلُكُمْ عَبْدِ ثُنيب 🔞 ﴿ وَلَقَدْءَ الْبَنَا دَاوُردَمِنَّا فَضْلَا يَنجِبَالْأُوِّي مَعَهُۥوَالطَّيْرُّوأَلَنَّا لَدُالْحَدِيدَ ۞ أَنِٱعْمَلْ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرْفِٱلسَّرَّدِ وَاعْمَلُواْصَلِحَآ إِنِّيمِاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ وَٱسۡلۡنَا لَهُۥعَيۡنَ ٱلۡقِطۡ رُوۡمِنَ ٱلۡجِنَّ مَن يَعۡمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِهِ إِذْنِ رَبِّهِۦۗ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنَّ أَمْرِ بَانْذِقْ هُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ 🐞 يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَآءُ مِن مَّحَلِرِيبَ وَتَمَلِثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيئتِ أَعْمَلُوٓاْءَالَ دَاوُدَ شُكُرًا وَقَلِلُّ مِّرْعِبَادِى ٱلشَّكُورُ ۖ فَلَمَّا قَضَيْنَا لُّمُ عَلَىٰمَوْتِهِ ۚ إِلَّا دَاَّتِكُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُۥفَلَمَّا خَرَّبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَنَ لُوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ۞ لَقَدْكَانَ لِسَبَافِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً جَنَّتَانِعَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْمِن ِرْقِ رَيِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَذُبِّلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ۞ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِجِ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْمِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاقَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِن سِدْرِ قَلِيلِ ۞ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كُفُرُواْ وَهَلْ نُجَزِئَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ۞ وَجَعَلْنَابَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَسَرَكَنَافِيهَا قُرَى ظَيِهِ رَةً وَقَدَّرْنَافِيهَا ٱلسَّيْرِ مِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ۞ فَقَالُواْرَبَّنَا بَعِدْبَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظُلُمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَهُمْ كُلُّمُمَزَّقِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَئِتٍ لِكُلِّ صَبَارِشَكُورِ ۞ وَلَقَدْصَدَّقَ عَلَيْمْ إِيْلِيشُ طَتَّهُ. فَأَتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّنِ سُلَطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِمِتَنَّ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيتُظ ۞ قُلِ ٱدْعُواْٱلَّذِيكَ زَعَمْتُم مِّن دُونِٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَنوَتِ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا لَكُمْ فِيهِمَامِن شِرْكِ وَمَالُهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ۞ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّالِمَنْ أَذِكَ لَهُۥ حَتَّى إِذَافُزَّعَ عَن قُلُوبِهِ مِّ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَيُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ ۖ ۞ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّن ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ قُلِاللَّهُ ۗ وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْفِي ضَلَالِ مُّيينِ ۞ قُل لّا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمَنَا وَلَانْسَتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَارَبُنَا ثُمَّرِيْفَتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَالْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ۞ قُلْ آرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِۦ شُرَكَآءً كَلَّا بَلْ هُوَاللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ كَآفَّةُ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِنِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكْتُرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْوَعْدُإِن كُنتُمْرَصَادِ قِينَ۞ عَةً وَلِا تَسْتَقْدِمُونَ۞ وَقَالَ ٱلَّذِيبَ كَفَرُواْ لَن نُّوْمِبَ بِهَا ذَا ٱلْقُرْءَ إِن وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدٍ وَلَوْتَرَيْ إِذِ عَضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوْاْ لَوْلَآ أَنْتُمْ لَكُنَّامُوْ مِنِكَ ٢٠

 ٢٢-١٠] قرب الساعة وتوعد الكفار بالعذاب
 (٣/ت) (١-١٠) نعم الله تعالى على داوود وسليمان عليهما السلام (١/ب المحدد)

 ٢٢-١٠] قرب الساعة وتوعد الكفار بالعذاب
 (٣/ت) (١/٣) قوية سأ والساء العدد (١/٣) و ١/١٠ (١/٣) قوية سأ والساء العدد (١/٣) و ١/١٠ (١/٣) و ١/٣) و ١/١٠ (١/٣) و ١/١٠ (١/٣) و ١/٣) و ١/٣ (١/٣) و ١/٣) و ١/٣

سورة سبأ المستعدد الكفار قيام الله تعالى وقدرته وإثبات البعث ( ١/٣ ) [٣٣-٣١] إنكار المشركين القرآن والحوار الذي يدور يوم القيامة ( ١/٣ ) واستبعاد الكفار قيام الساعة بين الضالين والمضلين

التفسير الوضوعي

المستحدة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المن

( ٦/ت ) التحدير من الدنيا والشيطان ( ٦/٣ ) التحدير من الدنيا والشيطان ( ٦/٣ ) التحدير من الدنيا والشيطان ( ٦/٣ ) [٣-٣٦] الأدلة الإلهية على إثبات البعث ( ١/١ ) [-1] الأدلة الإلهية على إثبات البعث ( ١/١ ) [١٠-١٠] تسلية النبي في واعتداد المشركين بأموالهم وأولادهم ( ٥/٠ ) [١٠-١٠] الأدلة الإلهية على إثبات البعث ( ١/١ ) [١٠-١٠] من دلائل المحدانية والقدرة الإلهية ( ١/١ )

الله على الكفّار يوم القيامة وبيان أسباب تعذيبهم في النار (٥/ب) [17-12] من دلائل الوحدانية والقدرة الإلهية (١/ | 10-18] إيمان الكفار حين معاينة العذاب (٣/ب) المستقدمة على الناسال من ذنيه (٣/ب)

ا ١٥-٥٠ إيمان الحمار حين معاينه العداب سورة فاطر [-٤] الثناء على الله تعالى وذكر بعض مظاهر قدرته والتذكير بنعمه على عباده ( ١/أ ) الماحدية الإنسان وفقره وكل إنسان يسأل عن نفسه ( ٣/ﺕ )

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۞ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ۞ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْخَرُورُ۞ وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاهُ وَلِا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآَّةُ وَمَا آلَنتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ إِنْ أَنَت إِلَّا نَذِيرٌ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيهَا نَذِيرٌ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَبِٱلزَّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ۞ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرِ۞ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأُخْرَجْنَابِهِۦثَمَرَتِ تُخْنَلِفاً ٱلْوَ'نُهُأُومِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ بيضٌ وَحُمْرٌ تُغْتَكِفُ ٱلْوَنْهُا وَغَرَبيبُ سُودٌ ۞ وَمِرِبَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِ وَٱلْأَعْلِمِ مُغْتَلِفُ ٱلْوَنَٰهُۥكَذَٰلِكَ ۚ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰتُوا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ عَفُورٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُوبَ كِنَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةُ يَرْجُونَ جَعَرَةً لَن تَبُورَ ۞ لِيُوقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ عَفُورُ شَكُورٌ ۞ وَٱلَّذِيٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ وَلَخِيرُ بَصِيرٌ ۞ ثُمَّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِئنبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ وَلَخِيرُ بَصِيرٌ ۞ ثُمَّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِئنبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْهَ نَامِنْ عِبَادِهَا فَمِنْهُ مُرِظًا لِمُرْإِنَفَسِهِ وَمِنْهُمُ مُّقْتَصِدُّ وَمِنْهُمْ سَابِقًا بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ۖ جَنَّنْتُ عَذْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبٍ وَلُوْلُوَآ وَلِبَاسُهُمْ فِهَا حَرِيرٌ ۞ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيّ أَذَهِبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ كَفُورٌ شَكُورٌ ۞ ٱلَّذِيّ أَحَلُنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لِايَمَشْنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُ مِينَ عَذَابِهَأْ كَذَالِكَ بَغْزِى كُلَّ كَفُورِ ۞ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْ مَلْ صَلِحًا غَيْرَٱلَّذِى كُنَا نَعْمَلُ أَوَلَوْ نُعَيِّرَكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَحَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ۞ إِنَ ٱللَّهَ عَلِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ السَّاسَةُ وَدِ هُوَالَّذِي جَعَلَكُرْ خَلَيْهِ ﴾ فَالْأَرْضِ فَنَ كَفَرُفَعُ لَيْهِ كُفْرُهُۥ وَلاَيَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْنَا ۖ وَلَايَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا ۞ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرَكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْءَ اتَّيْنَهُمْ كِنَبَا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُولًا 🥸 ♦ إِنَّ ٱللَّهَيْمُسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ أَلَقَ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ أَلَقَ يُمْسِكُ عَلْوَلَ ۞ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِجَهْدَأَيْمَنِهِمْ لَبِن جَلَّهَ هُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِخْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَلَّهَ هُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّانْفُورًا ۞ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَالسَّيِّيّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا مِلْدَافِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ بَنْدِيلًا وَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا ٓ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَمَا كَاتَ اللّهُ لِيُعْجِزَهُ، مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ كَابَ عَليمًا قَدِيرًا @ وَلَوْيُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَاتَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةِ وَلَكِن يُوَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِمُسَمَّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ

اللهِ اللهِ الزَّهُ الزَّهُ الزَّهُ الزَّهُ الزَّهُ الزَّهُ اللَّهُ الزَّهُ الزَّهُ الرَّهُ الرَّهُ يسَ ۞ وَٱلْقُرْءَ انِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ لِلْمُنذِرَقَوْمَا مَّا أَنذِرَءَ ابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَنفِلُونَ ۞ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّاجَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم ثُقْمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدُّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَ رْتَهُمْ أَمْ لَكُرْتُنذِ رَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّمَالُنُذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّسَحَرَوَخَشِي ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبُ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِكَ رِيمٍ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَكَ وَنَكَتُبُمَا فَلَمُواْ وَءَاثَ رَهُمٌّ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِرَتُبِينِ ۖ وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَاٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَافَعَزَّزْنَا بِصَالِثِ فَقَ الْوَاْ إِنَّا آلِيَكُمْ مُرْسَلُونَ ۞ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّابِشَرُّ مِنْ أَنكُ وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّمْنَ مِن شَقَّ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَكُذِبُونَ ۞ قَالُواْرَبُّنا يَعَلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسِلُونَ ۞ وَمَاعَلِيِّنَا إِلَّا ٱلْبَكْعُ ٱلْمُبِيثُ۞ عَالْوَاْإِنَّاتَطَيَّرْنَابِكُمُّ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْلَنْ جُمُنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَاعَذَابُ أَلِيمٌ ۞ قَالُواْطَيْرَكُمْ مَّعَكُمْ آبِن ذُكِرْ بَلْ أَنتُ مَّوَمُّ مُسْرِفُونِ ۞ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَىٰ قَالَ يَنفَوْمِ أَتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَكِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَن لَايسَّتُكُمُّ أَجْرًا وَهُم مُّهْ تَدُونَ ۞ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ءَأَيَّخِذُمِن دُونِهِ؞ءَالِهِكةً إِن يُردِّنِ ٱلرَّمْنَنُ بِضُرِّلَا تُغَن عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ۞ إِنِّ إِذَا لَفِيضَلَال مُّبِينٍ ۞ إِنِّت ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ۞ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۞ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞

القرآن المنزل والرسول المرسل وموقف المشركين منهما (٣/٣)

٣٦-٣٦ أحوال الكافرين في النار وإظهار ند

يُنِوْكِوْدِينِنْ - الصَّافَاتِ ﴾ وَمَا أَنزَلْناَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بُعْدِهِ مِن جُندِ مِّنِ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّاصِيْحَةُ وَبِحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَدِمِدُونَ ۞ يَحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ۞ أَلَمْ يَرُواْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلُهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَايْزِجِعُونَ ۞ وَإِن كُلَّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُعْضَرُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَمْمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيِينَهَا وَأَخْرَجْنَامِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجْيِهِ لِوَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعَيُونِ اليَأْكُلُواْمِن ثَمَرِهِ وَمَاعَمِلَتَهُ أَيَّدِيهِمُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ١٠٠٠ شَبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُوبَ عَكُمَ هُم اللهُ عَلَى الْأَرْضُ وَمِنَ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَايَعْلَمُونَ ۞ وَءَايَدُ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم ثُمُظْلِمُونَ ۞ وَٱلشَّمْسُ يَحْدِي لِمُسْتَقَرِّلَّهِ كَأَذَٰ لِكَ تَقْدِيرُٱلْعَزِيزِٱلْعَلِيمِ ۞ وَٱلْقَمَرَقَدَّرْنَكُ مَنَازِلَحَقَّىٰعَادَكَالْعُرِّجُونِٱلْقَدِيمِ ۞ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَهَا آَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُوَلَا ٱلْيَلُسَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ وَءَايَةٌ لَمُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ۞ وَخَلَقْنَا لَمُمِّن مِّشْلِهِ عَايَزُكِبُونَ ۞ وَإِن نَشَأْنُغُرِقْهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَمُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ۞ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَنَعًا إِلَى حِينِ ۞ وَإِذَاقِيلَ لَمُثُمُ ٱنَّقُوا مَا بِينَ أَبِدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُوْ لَعَلَكُوْ تُرْحُمُونَ ۞ وَمَا تَأْتِيم مِنْ اَبَدِ فِينَ عَايِئِتٍ رَبِّيمَ إِلَّا كَانُواعِتُهَا مُعْرِضِينَ 📦 وَإِذَاقِيلَ لَكُمْ أَنِفِقُوامِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْطُعِمُ مَنَ لَوْيِشَا وُاللَّهُ ٱلْمُعَمَّدُ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِ ضَلَالٍ مُبِينٍ 📦 وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰلَ ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُ مِندِ قِينَ ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّاصِيحَةُ وَلِحِدَّةً تَأْخَذُهُمْ وَهُم يَخِصِّمُونَ ۞ فَلَايسَتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ ٱلأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِهِم يَنسِلُونَ ﴿ قَالُوانِوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِ فَأَهُمَا كَامُو عَدَالرَّحَنُ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّاصِيْحَةٌ وَرَحِدَةً فَإِذَا هُمْ بَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْصَرُونَ ﴿ فَالْيَوْمِ لَانْظُلُمْ نَفْسُ شَيْعًا وَلَا ثُجَرُونَ إِلَّا مَا كُنتُونَعَمُونَ ﴿ إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ۞ فُمْ وَأَزْوَجُهُر فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ مُتَّكِفُونَ ۞ لَكُمْ فِيهَا فَنَكِهَةٌ وَلَهُم مَّايَدَّعُونَ ۞ سَلَمٌ قَوْلًا مِن رَّبِ رَّحِيمٍ ۞ وَامْتَنُرُواْ الْيُومَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ ۞ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يِسَبِيَّ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانُّ إِنَّهُۥ لَكُوْرَعَدُوُّ مُبِينٌ ۞ وَأَنِ ٱعْبُدُونِ هَٰذَاصِرَطُ مُّسْتَقِيمٌ ۞ وَلَقَدْاَضَلَ مِنكُوْجِبِلَّا كَثِيرًّا أَفَلَمْ تَكُونُواْتَعْقِلُونَ۞ هَٰذِهِۦجَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ ثُوعَدُونَ۞ آصَلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۞ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٓ أَفْوَاهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَلَوْنَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٓ أَعْيُزِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ ۞ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُ مْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِ مِّرْفَمَا أَسْتَطَاعُوا مُضِسَيًّا وَلَايَرَجِعُونَ ۞ وَمَن نُّعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمَاعَلَمْنَهُ ٱلشِّعْرَوَمَا يَنْبَغِي لَهُ وَإِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرُوقُرْءَ انَّ مُّبِينٌ ۞ لِيُسْذِرَمَنَ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْحَافِرِينَ ۞ ٱقَلَرْيَرُوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّاعَمِلَتَ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهَامَٰلِكُونَ ۞ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَايَأْ كُلُونَ ۞ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَايَأْ كُلُونَ ۞ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ ۞ وَلَا مُنْفِعُ وَمَشَارِبُۖ أَفَلَا يَشْكُرُونِ كَ ۚ وَاتَّخَذُواْمِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونِ ۞ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُنْمَ جُندُ تُعْضَرُونَ ۞ فَلا يَعْزُنِكَ قَوْلُهُمْ إِنَّانَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَايُعْلِنُونَ ۞ أَوَلَرْ يَرَا لِإِنسَانُ أَنَّاخَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيدٌ ثُبِينٌ ۞ وَضَرَبَ لَنَامَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَةٌ قَالَ مَن يُحْي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيتُ هُ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِيٓ أَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيتُ ﴿ اللَّهِ عَلَى كُومِ مِنَ الشَّجَوِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ ۞ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ بِقَلْدِرِ عَلَىٓ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُ ء بَلَى وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ۞ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ فَسُبَّحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مِلَكُوثُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَّيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ﴿ الْمُؤْكِلُوا الصَّنَا فَانِتُكَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ وَالصَّنَفَّاتِ صَفًّا ۞ فَالزَّبِعَرَتِ زَجْرًا ۞ فَالنَّالِينَتِ ذِكْرًا ۞ إِنَّ إِلَهَ كُورَلَوْحِدُ ۞ زَبُّ السَّمَوَتِ الله الله الزيمي الزير عَمْنَ الزير عَمْنَ الرَّالِي عَمْ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا وَرَبُ ٱلْمَشَرِقِ ٥ إِنَّا زَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِنِينَةِ ٱلْكَوَلِبِ ٥ وَحِفْظَامِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ ٧ لَايَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِنُكُلِ جَانِبِ ۞ دُحُوزًا وَلَمُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞ فَأَسْتَفْئِهِمْ أَهُمْ أَشَدٌ حَلْقَ الْمِقَنْ خَلَقَنَا إِنَّا خَلَقَتْهُم مِن طِينٍ لَاذِبِ ٨ بَكُلْ عَبِينَ وَيُسْخُرُونَ ﴿ إِنَا ذَكُرُوا لَا بَلْكُرُونَ ﴿ وَإِنَا ذَارَا وَامْ اللَّهِ مُسَلِّم وَوَالْمَ إِنْ هَلَا إِلَّا سِخْرُ مَبِينًا ﴿ أَوْا مُنَا وَكُنَّا أَوْا مُسَلِّم وَعَالِمًا أِمَّا لَيَتَمُونُونَ ﴿ أَوْمَاتًا وَالْأُولُونَ ۞ فَلْ صَهُ وَأَنتُم دَحِرُونَ ۞ فَإِنَّمَا هِي رَجْرَةٌ وَاحِدُهُ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَقَالُولِيَوَيْلِنَا هَذَا يَوْمُ الْفِينِ ۞ هَنَا يَوْمُ الْفَصْلِ ٱلَّذِي كَتُمْرِيدِينُكُذِينُوكَ ﴿ لَمُشْرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ الْمَدِيمِ ﴿ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ﴾ كَتُمْرِيدِينًا كَذِينُوكَ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ الْمَدِيمِ ﴿ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ﴾

[٦٩-٢٩] نفي الشعر عن الرسول ﴿ وَإِثْبَاتُ وَجُودُ اللَّهُ وَوَحَدَانَيْتُهُ ( ١/١ )

| ۱۱-۱۸|| عصه اطلحاب الفرية | ۳۳-۱۱] فضل الله تعالى على عباده وذكر أدلة قدرته وإثبات البعث

موقف الكفار من تقوى اللهو إنكارهم للبعث وتخويفهم من العداب ( ١/٤ ) موقف الكفار من تقوى اللهو إنكارهم للبعث وتخويفهم من العداب ( ١/٤ ) مورد المارد ( ١/٣ ) المعالد المارد ( ١/٣ ) المعالد المارد المارد ( ١/٣ ) المعالد المارد المارد المارد المارد المعالد المارد ال

 التفسير الوضوعي

٤ مَالَكُو لَاتَنَاصَرُونَ ۞ بَلْهُوُ أَلْتِوَمُ مُسْتَسَلِمُونَ ۞ وَأَقِيلَ يَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَصَلَةَ لُونَ ۞ قَالُوا لِلَّاكُمْ لِكُنْهُ فَأَقُونِنَا عَنِ الْيَعِينِ ۞ قَالُوا بَلِ لَا تَتَكُونُوا مُؤْمِدِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَاعَلِنَكُمْ مِن سُلْطَكِنٌ مِلَكُنُمُ فَوْمَاطَلِعِينَ ۞ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَمِناً إِنَّا لَذَا بِقُونَ ۞ فَأَغُوبُنَكُمْ إِنَّا كُنَاعُلِينَ ۞ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ لِذِفِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ @ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ۞ إِنَّهُمَ كَانُوْ إِذَ اقِيلَ لِمُنْهِ لَاللَّهُ يَسْتَكَيْرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَنَا رَكُواْ مَالِهَ بِنَالِشَاعِ جَعْنُونِ ۞ بَلْ جَامُوا لَحَقَ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّ إِنَّكُمْ لَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿ وَمَا تَجُزُونَ إِلَّا مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ أَوْلَتِكَ لَمُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴾ فَوَكِهُ وَهُم ثُكْرَمُونَ ١٠٠ فِ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ عَلَى مُرُرِيُّمَ قَبِلِينَ ١٠٠ يُطَافُ عَلَيْهم بِكَأْسٍ مِن مّعِينِ ١٠٠ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِلشَّلْرِبِينَ ١٠٠ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ @ وَعِندَهُمْ قَنْصِرَتُ ٱلطَّرْفِعِينُ كَأَنَهُنَ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ فَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ۞ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۞ يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ۞ أَءِذَامِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَلَّمًا أَءِنَالَمَدِينُونَ۞قَالَ هَلْ أَنتُه مُّطَّلِعُونَ ۞ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ۞ قَالَ تَأْلَدُهِ إِن كِدتَّ لَتُردِينِ ۞ وَلَوْلَانِمْمَةُ رَبِّ لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ أَفَمَا غَنُ بِمَيّتِينَ ۞ إِلّامَوْلَتَنَاٱلْأُولَىٰ وَمَا غَنُ بِمُعَذّبِينَ ۞ إِنَّ هَلَا الْمُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ لِمِثْلِهَٰذَافَلْيَعْمَلِٱلْعَنْمِلُونَ ۞ أَذَٰلِكَ خَيْرٌنُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقْرِمِ ۞ إِنَّاجَعَلْنَهَافِتْنَةً لِلظَّللِمِينَ ۞ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُ وسُ الشَّيَطِينِ ۞ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِتُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَبِيدٍ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجَحِيمِ ۞ إِنَّهُمْ ٱلْفَوَّاءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ 🤁 فَهُمْ عَلَيَّءَائَدِهِمْ يُهْرَعُونَ 🤨 وَلَقَدْضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثْرُالْأَوَّلِينَ 🦁 وَلَقَدْأَرْسِكَنْافِيم مُّنذِدِينَ 🤁 فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ وَلَقَدْنَادَىنَانُوحٌ فَلَيْعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ۞ وَيَعَيَّننَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتَهُۥهُوُ ٱلْبَاقِينَ ۞ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَامُ عَلَىٰ فُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ۞ إِنَّا كَذَٰلِكَ خَرْى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّا كُذَٰلِكَ خَرْى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّا كُذُوعِ فِي ٱلْعَالَمِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَحْرِينَ ۞ ♦ وَإِنْ مِن شِيعَيْهِ وَلِإِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ وَمَاذَاتَعْبُدُونَ ۞ أَبِفَكَاءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ۞ فَمَاظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْمَكِمِينَ۞ فَنَظَرَنَظُرَةً فِٱلنُّجُومِ۞ فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ۞ فَنَوَلَّوْا عَنْهُ مُدِّيدِينَ۞ فَرَاحَ إِلَىٓ ءَالِهَنهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ۞ مَالَكُو لَا نَنطِقُونَ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَرْبًا بِٱلْيَدِينِ ۞ فَأَفْبَلُوٓ إِلَيْهِ يَرِفُونَ ۞ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا لَنَجِتُونَ ۞ وَاللَّهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ قَالُوا ٱبْوَالَهُ بِمُيْنَا فَأَلْقُوهُ فِ ٱلْجَحِيمِ فَا أَرَادُوا بِهِ - كَيْدًا جَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَالِينَ ۞ وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ۞ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ فَبَشَّرْنَكُ بِغُلَامِ حَلِيهِ فَامَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَكَالَ يَنْبُنَيَّ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَا ذَا تَرَيَكَ قَالَ يَتَأَبَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُ فِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ 📆 فَلَمَّآ أَسْلَمَاوَتَلَهُ ولِلْجَبِينِ 😨 وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيدُ 🥨 قَدْصَدَقْتَ الرُّءَيَّ إِنَّا كَذَلِكَ جَنْزِي الْمُحْسِنِينَ 🥨 إِنَّا هَذَالْمُوَ الْبَيْنِ 🔞 وَفَكَيْنَكُهُ بِذِيْجٍ عَظِيمٍ ﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَنُّم عَلَى إِبْرَهِيمَ ۞ كَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَّ نِبِيًّا مِّنَ ٱلصَّنلِحِينَ اللهُ وَبِنَرِكُنَاعَلَيْهِ وَعَلَيَ إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمُبِيثُ أَنْ وَلَقَدْمَنَ نَاعَكَ مُوسَىٰ وَهَكُرُونَ ﴿ وَفَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَامِنَٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ ۞ وَنَصَرَّنَهُمْ فَكَانُواْهُمُ ٱلْغَلِيينَ۞ وَءَانَيْنَهُمَاٱلْكِنَبَٱلْمُسْتَبِينَ ۞ وَهَدَيْنَهُمَاٱلْصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَنُمُ عَلَى مُوسَى وَهَلُرُونَ ۞ إِنَّا كَذَلِكَ بَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْمَكِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَأَ لَا نَتَّقُونَ ﴿ أَلَدْعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَيَلِقِينَ ۞ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَرَكْنَاعَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿ سَلَمُ عَلَيْ إِلْهَ السِّينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَاٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّالُوطَالِّينَٱلْمُرْسِلِينَ ۞ إِذْ نَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَلِينَ ۞ ثُمَّ دَمَّرَنَاٱلْاَخَرِينَ ۞ وَإِنَّكُو لَلُمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ۞ وَبِأَلِّيْلِ أَفَلَا تَمْقِلُونَ ۞ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ أَبْقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ۞ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ۞ فَأَلْفَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَمُلِيمٌ ﴿ فَالْوَلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ۞ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ ۞ فَبَذَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَسَقِيمٌ ۞ وَأَبْلَتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ﴿ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ ۞ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَكُمُ إِلَى حِينِ ۞ فَأَسْتَفْتِهِ مَّ أَلْرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ۞ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيَهِكَ قَإِنَكَنَا وَهُمْ شَنْهِدُونَ ۞ ٱلآإِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ۞ وَلِذَاللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۞ أَصَطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ۞

٣٠-١٧٠ إنكار الكفار للبعث ومصيرهم يوم القيامة عليه السلام عليه السلام عليه السلام المسلام المسلام المسلام المسلام

71-77 أصحاب الجنة ونعيمهم وخطر الصاحب الكافر 71 ) 71-71 قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام 31 ) 71-71 قصة يونس عليه السلام 31 أصحاب الجنة ونعيمهم وخطر الصاحب الكافر 31 31-71 قصة يونس عليه السلام 31 أيار 31-71 قصة موسى مهارون عليمما السلام 31 31-71 تفنيد عقائد المشركين وضلالاتهم 31-71 شجرة الزقوم وجزاء الظالمين 31-71 تفنيد عقائد المشركين وضلالاتهم 31-71

المِنْ  $(^{0})^{i}$  قصة موسى وهارون عليهما السلام  $(^{0})^{i}$  المبادع  $(^{0})^{i}$  قصة إلياس عليه السلام  $(^{0})^{i}$ 

٨٧-٧٥ قصة نوح عليه السلام

مَالَكُرْكَيْفَ تَعَكُمُونَ ١٤٠ أَفَلَانَدُكُرُونَ ١١٥ أَمُكُرُ سُلْطَنُ مُبِيرٌ ﴿ فَأَتُواْبِكِنْ كُمْ إِن كُنهُمْ صَدِقِينَ ٥ وَجَعَلُواْبَيْنَهُ, وَبَيْنَ ٱلْجِفَةِ فَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِفَةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١١٠ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١١٠ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١١٠ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ ١١٠ مَأَ أَنْتُرْعَلَيْهِ بِفَنِتِنِينَ ١١٠ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَجِيمِ ١١٠ وَمَامِنَاۤ إِلَّا لَهُ، مَقَامٌ مَعْلُومٌ إِنَا لَنَحْنُ الصَّافَوْنَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَيِّحُونَ ﴿ وَإِنَّا لَيَقُولُونَ ﴿ لَوَأَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿ لَكَنَّا عِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ فَكُفُرُوا بِقِيَّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتَ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ فَالْمَعُمُ فَنَوْفَ يُبْصِرُونَ ١ أَفِيعَذَابِنَايَسْتَعْجِلُونَ ١ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَيْمٌ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ١ وَقَوَلَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ٥ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ٢ مُسَاحَانُ رَيِّكَ سُبْحَانَ رَيِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْخَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ के सि किंग्रेडिकी कि صَّ وَٱلْقُرْءَ انِذِي ٱلذِّكْرِ ۞ بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِيعَزَّةٍ وَشِقَاقِ ۞ كَرَأَهْلَكْنَامِن قَبْلِهم مِن قَرْنِ فَنَادَواْ بسر والله الزَّعُمٰ الزَّيْدِ مِ وَلَاتَحِينَ مَنَاصٍ ۞ وَعِجُوٓا أَن جَآءَهُم مُّنذِدُّرُمِّنهُم ۗ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَانَا سَاحِرُّكَذَابُ ۞ أَجَعَلَٱلْآلِهَا وَرِحِدًا ۚ إِنَّ هَاٰذَا لَشَيْءُ مُجَابُ۞ وَأَنطَلَقَٱلْمَلاَّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْوَاصْبِرُواْعَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُرِّ إِنَّ هَلَاَ الْشَيْءُ يُسُرَادُ ۞ مَاسِمِعْنَا بِهَذَا فِٱلْمِلَةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَلَاَ إِلَّا ٱخْبِلَكُ ۞ ٱءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُمِنُ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِ شَكِ مِّن ذِكْرِى بَلِلَّمَايَذُوقُواْعَذَابِ ۞ أَمْرِعِندَهُمْ خَرَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ ۞ أَمْ لَهُ مِمُّلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّ أَفَلَيَرَ بَقُواْ فِٱلْأَسْبَابِ ۞ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْ زُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُواَ لَأَ وَنَادِ۞ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَتَيْكَةً أَوْلَتِهِكَ ٱلْأَحْزَابُ ۞ إِن كُلُّ إِلَّاكَذَّ بَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۞ وَمَا يَنظُرُهَ تُؤُكِرَهِ إِلَّاصَيْحَةً وَبِحِدَةً مَّا لَهَامِن فَوَاقِ ۞ وَقَالُواْرَبِّنَا عَجِّللَّنَا قِطَنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ ٱصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَٱذْكُرْعَبْدَنَا دَاوُدِدَذَاٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَابُ ۞ إِنَّاسَخَرْنَا أَلِجِبَالَ مَعَهُ بيُسَيِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ۞ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّلَهُ وَأَوَّابُ ۞ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ.وَءَاتَيْنَكُهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ۞ ♦ وَهَلْ أَتَنْكَ نَبَوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُدَ فَفَرْعَ مِنْهُمُّ قَالُواْ لَاتَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَاعَكَ بَعْضِ فَأَحَكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَاتُشْطِطْ وَأَهْدِنَآ إِلَى سَوَآءِ الصِّرَطِ ۞ إِنَّ هَلَآ ٱلْخِيلَةُ وَيَسْعُونَ نَجْعَةً وَلِي نَجْعَةُ وُرَحِدَةٌ فَقَالَ أَكُفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ۞ قَالَ لَقَدْ ظُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَجْنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ۖ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُرِدُأَنَّمَا فَنَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَرَيَّهُ وَخَرَّرَاكِمًا وَأَنَابَ 🛊 🕝 فَغَفَرْنَا لَهُ ذَالِكً وَإِنَّ لَهُ عِنكَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَثَابٍ 🧑 يَندَاوُرِدُ إِنَّاجَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَتِّي وَلَا تَنَّيعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَكِيلُ مَا نَشُوا يَوْمَ ٱلْجِسَابِ ۞ وَمَاخَلَقْنَاٱلسَّمَآءَوَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَابِطِلَاَّ ذَٰلِكَ ظَنُّالَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ مِنَالنَّادِ 🌣 أَمْجَعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱمْ يَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَارِ ۞ كِنْكُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّوُا ءَايَتِهِ وَلِيَ تَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَ ۞ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدَ إِنَّهُ وَأَوَا مِنْ الْكَالْمُ أَوْلُوا ٱلْأَلْبَ بِ ۞ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدَ إِنَّهُ وَأَوَا مَالْمَا لَكُورُ أَوْلُوا ٱلْأَلْبَ بِ 🕏 إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّا فِنَاتُ ٱلْجِيَادُ ۞ فَقَ الَ إِنِّ ٱحْبَبْتُ حُبّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَبِي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْجِجَابِ ۞ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْخُابِٱلسُّوقِ وَٱلْأَغْنَاقِ ٣ وَلَقَدْ فَتَنَاسُلَيْمَنَ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِهِ عَلَاثُمُ أَنَابَ ۞ قَالَ رَبِ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بَعَدِي ۗ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ۞ فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ عَرُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۞ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بِنَآهِ وَغَوَّاصٍ۞ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّ نِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ هَذَاعَطَآ ثُونَا فَأَمْنُنْ أَوَّأَمْسِكْ بِغَيْرِحِسَابٍ الله وَعِندَنا لَرُلْفَى وَحُسْنَ مَنَابٍ ١٤ وَاذْ كُرْعَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصَّبِ وَعَذَابٍ ١٤ اَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَلَامُغْتَسَلُ الْأَرْدُوسَرَابُ ١٤ وَوَهَبْنَالَهُۥ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرِي لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ۞ وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْثًا فَأَضْرِب يِهِۦ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً يِعْمَ ٱلْمَبَدَّ إِنَّهُۥ أَوَابٌ ۞ وَاذْكُرْ عِبَدَنَآ إِبَرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَدِرِ ۞ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكَرَى ٱلدَّارِ ۞ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ وَأَذْكُرْ إِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفَلِّ وَكُلُّ مِّنَٱلْأَخْيَارِ 🗯 هَنَا ذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَثَابٍ 🥸 جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَثَّحَةً فَكُمُ ٱلْأَبُوَبُ 🧔 مُتَّكِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةِ وَشَرَابٍ ۞ ۞ وَعِندَهُرْ قَضِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ۞ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيُوْمِ ٱلْحِسَابِ۞ إِنَّ هَنذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ۞ هَنذَا وَإِنَّ لِلطَّنِفِينَ لَشَرَّمَتَابٍ ۞ جَهَنَّمَ يَصَّلُونَهَا فَيِثْسَالِلْهَادُ ۞ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ جَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ۞ وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِۦٓأَزْوَجُ ۞ هَٰذَا فَقِجُ مُّقَنَحِمُّ مَعَكُمُ لَامْرَحَبُّا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ ۞ قَالُواْ بَلْ أَنتُوْ لَامْرْحَبَّا بِكُو أَنتُوْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَيَرْسُ الْقَرَارُ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا مَن فَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ عَذَا بَاضِعْفَا فِي النَّارِ XX AY XX

سُنِوْلَوْضِنا - النَّهُوزُ عَلَى النَّهُوزُ عَلَى النَّهُوزُ عَلَى النَّهُوزُ عَلَى النَّهُوزُ عَلَى النَّهُوزُ عَلَى النَّهُ وَالنَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ وَالنَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ وَالنَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَى النَّا عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّا عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّا عَلَى النَّا عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّا عَلَى النَّا عَلَى النَّهُ عَلَى النَّا عَلَّى النَّا عَلَّى النَّا عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّا عَلَّى النَّا عَلَى النَّا عَلَّى النّلْمُ النَّا عَلَّى النَّا عَلَّى النَّا عَلَّى النَّا عَلَّا عَلَّى النَّا عَلَّى النَّا عَلَّى النَّا عَلَّى النَّهُ عَلَّى النّ وَقَالُواْمَالَنَا لَانَرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُكُمُّمُ مِّنَٱلْأَشْرَارِ ۞ أَغَّذَنْهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلأَبْصَارُ ۞ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ۞ قُلْ إِنَّمَا آنَا مُنذِرُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَارُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَنْهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْفَقَارُ ۞ قُلْ هُونَبَوًّا عَظِيمٌ ۞ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۞ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِإِ ٱلْأَفَالَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَمَا ٱنْانْذِيرٌ مُّبِينُ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكِ لِلْمَلَةِ كَةِ إِنِّ خَلِقُ بَشَرَامِن طِينِ ۞ فَإِذَا سَوَّيَتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُواْ لَهُ مُسَجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ الْمَلَيْزِكَةُ كُلُمُمُ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ۞ قَالَ يَبَالِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَاخَلَقْتُ بِيَدَيُّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْكُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ۞ قَالَ أَنَا ۚ غَيْرُمُنِنَّةٌ خَلَقَنْنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْنَهُۥ مِن طِينٍ ۞ قَالَ فَأُخْرِجٌ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يُوْمِ ٱلدِينِ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِيٓ إِلَى يَوْمِرِيْبَعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَأَغْرِينَهُمَّ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ قَالَ فَٱلْحَقُ وَٱلْحَقَّ اَقُولُ ۞ لَأَمَلاَنَ جَهَنَمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعكَ مِنْهُمَ أَجْمَعِينَ ۞ قُلْمَآ أَسْعَلُكُوْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا مِزَلُلْتُكُلِّفِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ ۞ الله الزيم المناه المنا تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ أَلَا لِلَّهِ ٱلذِينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَ ٓءَمَانَعَ بُكُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلِّفَىۤ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيِّنَهُ مِّ فِيمَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَ نِيبُ كَفَارُ ۞ لَوْأَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَحِدَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَغْ لَقُ مَا يَشَاءُ شُبْحَنَةٌ فُواللّهُ الْوَحِدُ الْفَهَارُ ۞ خَلَق السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُورُالَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُورُ ٱلنَّهَارِ وَيُكُورُ ٱلنَّهَارِ وَيُكُورُ ٱلنَّهَارُ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُورُ ٱلنَّهَارُ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُورُ ٱلنَّهَارُ عَلَى ٱلنَّهَارُ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُورُ ٱلنَّهَارُ عَلَى ٱلنَّهَارُ وَيُكُورُ ٱلنَّهَارُ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُورُ ٱلنَّهَارُ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُورُ ٱلنَّهَارُ عَلَى ٱلنَّهَارُ وَيُكُورُ ٱلنَّهَارُ فَيَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَرَارُ ٱلْغَفَارُ فَيَ خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَلِمِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمَتٍ ثَلَثُ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلَّكَ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿ إِن تَكْفُرُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ عَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرُّ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَأُخْرِيُّ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ مَرِّحِعُكُمْ فَيُنَتِثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِبِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ٢٠ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدَعَا رَيَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلُهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُوٓ أَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَا ذَا لِيضِ لَعَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبَ ٱلنَّادِ ۞ أَمَّنْهُوَقَننِتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَايِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ قُلْ هَلْ يَسْتَوِىٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَنبِ ۞ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُواْرَبَّكُمَّ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفِي ٱلصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ۞ قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَاللَّهَ مُغْلِصًا لَٰذُالِدِّينَ ۞ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۞ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ مُدِينِي @ فَاعْبُدُواْ مَاشِتْتُمْ مِّن دُونِدِ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوَا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَ ۚ أَلْاَ ذَلِكَ هُوَٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ۞ لَكُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُّ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْنِهِمْ ظُلُلُّ ذَلِكَ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِءِعِبَادَهُۥ يَيْعِبَادِ فَأَتَّقُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنبُواٱلطَّنعُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواۤ إِلَى ٱللَّهِ لَمُمُ ٱلْبُشْرَى ۚ فَبَشِرَعِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ أَوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِيكَ هُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَ ۖ ۞ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَدُ ٱلْعَذَابِ أَفَانَتَ تُنقِذُ مَن فِ ٱلنَّارِ ۞ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْا رَبَّهُمْ لَكُمْ عُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبِنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُوْعَدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِمْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَسَلَكُهُۥيَنَابِيعَ فِٱلْأَرْضِ ثُعَ يُخْرِجُ بِهِۦزَرْعَا تُخْنَلِقًا ٱلْوَنُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنهُمُصْفَ ۖ الْثُوتُهُ مُصَالِكُهُۥ يَسَالِكُهُۥ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ۖ ٱفْمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُۥلِلْإِسْلَامِ فَهُوَعَلَى نُورِمِن رَّبِهِۦفُوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوجُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَيْكَ فِي ضَلَالِمُّبِينٍ ۞ اللَّهُ نَزَّلَ ٱحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَّبُا مُّتَشَدِهًا مَّتَانِى نَقْشَعِرُمِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَكَآهُ وَمَن يُضْلِلِٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ۞ أَفَمَن يَنَّقِى بِوَجْهِدِ مِسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةَ وَقِيلَ لِلظَّلِلِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُكُمْ تَكْسِبُونَ ۞ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَاهُمُ ٱلْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلَّخِزَى فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِّ أَوْلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُ لُؤَكَّا نُواْيَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ ضَرَبْ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِلَّعَلَهُمْ يَنْذَكَّرُونَ ۞ قُرْءَانَا عَرَبِيًّاغَيْرَذِيعِوج لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَازَجُلَافِيهِ شُرَكَآءُمُتَشَكِسُونَ وَرَجُلَاسَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيكِانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بِلَّا كَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ۞ ثُمَّا إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ عِندَرَتِيكُمْ تَخْنُصِمُونَ ۞

ガ 🎈 🔫 تور الهداية للإسلام وتأثير القرآن الكريم

أُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ۞ لَهُم مَّايَشَاءُ ويَ عِندَرَيِمٍ مُّ ذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ لِيُكَغِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجَزِيهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْيَعْ مَلُونَ ۞ ٱلْيَسَ ٱللَّهُ بِكَافِ عَبْدَةٌۥ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦً وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ۞ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلُ ٱلْيَسَ ٱللَّهُ بِعَن يِن ذِي ٱنثِقَامِ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُ ﴾ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَسُم مَّاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هِلْ هُنَّ كَنْشِفَتُ ضُرِّهِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكُّلُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ اللهُ اللهُ عَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِي عَمَمِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللهُ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُغْزِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُّقِيمُ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقُّ فَمَنِ ٱهْتَكَدَّكَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهِ ۖ أَوَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ۞ ٱللَّهُ يَتُوفًى ٱلْأَنفُسَحِينَ مَوْتِهِكَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ أَفْيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى ٓ إِلَىٓ أَجَلِمُسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيكتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُوامِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءٌ قُلْ أَوَلَوْكَ انُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْحًا وَلَا يَعْقِلُونَ۞ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَإِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَ إِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَ إِذَا ذُكِرَاللَّهِ عَرَاتًا وَالْآمِنَ مِن دُونِهِ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٥ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْفِيهِ يَغْلِفُونَ ٥ وَلَوَّأَنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ.مَعَهُ،لَا فَنْدَوْاْبِهِ مِن سُوَّةِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةُ وَبَدَا لَهُمْ مِّنِ ٱللَّهِ مَا لَمَّ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ 🍩 وَبَدَا لَمُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْ زِءُ ونَ۞فَإِذَا مَسَّ ٱلإنسَانَ ضُرُّدَ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ فِعْ مَةُ مِّنَاقَالَ إِنَّمَا أُو يَبِتُهُ، عَلَى عِلْيِرْ بَلْ هِيَ فِسْنَةٌ وَلَكِئَ ٱ كُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَالَّذِينَ ظَلَمُواْمِنْ هَـٰتَوُلآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّتَاتُ مَاكَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أَوَلَمْ يَعْلَمُوّاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاينتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ۞ ♦ قُلْ يَكِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ لَانَقَ خَطُوا مِن رَحْمَةِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ، هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ 🚳 وَأَنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوالَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَانْتَصَرُونَ @ وَٱتَّبِعُوٓا ٱحْسَنَ مَٱلْنَزِلَ إِلَيْكُم مِّن دَّبِكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةَ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونِ فَ أَن تَقُولَ نَفْسُ بِحَسَّرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنخِرِينَ هُ أَوْتَقُولَ لَوْ أَبَ ٱللَّهَ هَدَىٰ فِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَبَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ بَلَى قَدْ جَآءَتُك ءَاينيِ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَيفِرِينَ ۞ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةٌ ۖ ٱلْيُسَ فِي جَهَنَّدَمَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَيُنَجِّى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِ مَرَلَا يَمَشُهُمُ ٱلسُّوَهُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٌ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ لَهُ،مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْآلِينَ كَفَرُواْبِعَايَنتِ ٱللَّهِ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ قُلْ ٱفْغَيْرَ ٱللَّهِ تَنَأْمُرُ وَنِيَ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَنَهِلُونَ ۞ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَلَكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَنِسِرِينَ ۞ بَلِٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّرَكَ ٱلشَّلْكِرِينَ @ وَمَاقَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّكُ إِيكِيدِنِهِ وَاللَّهَ مَا يُشْرِكُونَ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ ٱخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يُنظُرُونَ ۞ وَٱشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَيِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِاْيَءَ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 🕲 وَوُفِيَتْ كُلَّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَايَفُعَلُونَ 🥸 وَسِيقَ الَّذِينَكَ فَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَاجَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَكُمَّ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِصَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَاْ قَالُواْ بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ 🔯 قِيلَ ٱدْخُلُوٓ الْبَوَبَ جَهَنَدَ خَلِدِينَ فِيهَ ٱفْجِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَيِّرِينَ ۞ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّغَوَّا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا حَقَى إِذَا جَآءُوهِا وَفُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَمُمُّمَ خَزَنَهُا سَلَمُّ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَيْلِينَ ۞ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآةً فَيَعْمَ أَجُرُالْعَلِمِلِينَ ۞ وَتَرَى ٱلْمَلَكِيكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَيِّمٌ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢

 ۲۷-۳۷
 جزاء المكتبين والصادقين
 ( ٦/٣ ) ( ٢/٣ )
 ۳٥-٩٥ التوبة إلى الله تعالى قبل الموت والحساب ( ٣/٣ )

 ٢٣-٣٦
 مناقشة المشركين في عبادتهم الأصنام وتهديدهم ( ٣/٣ )
 ١٠-١٦ ندم المكتبين يوم القيامة ( ١/١ )

 ١٤-٢٨
 من مظاهر القدرة الإلهية ( ١/١ )
 ( ١/١ )

<u>٥٢-٤٩</u> دعاء الإنسان عند الضر وكفره وجحوده عند النعمة ( ١/ب ) <u>٧٥-٦٨</u> نفختا الصور وأحوال الخلق يوم القيامة ( ٣/ب )

إِسْمِ اللَّهِ الدِّهِ الدَّهِ الدَّهُ الدَّكِيدِ الدَّكِيدِ مِنْ مَا مَا اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيدِ الْعَلِيدِ الْعَلِيدِ الْعَلِيدِ الْعَلِيدِ الْعَلِيدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيدِ الْعَلِيدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيدِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيدِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّه ٱلدَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لِآ إِلَهَ إِلَّاهُ وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَا يُجَدِلُ فِيٓءَ اينتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَدِ ٠ كَذَبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُنُوجٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمَّ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّيِّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهٌ وَجَنَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمَّ فَكَيْفَكَانَعِقَابِ ۞ وَكَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكِ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۞ ٱلَّذِينَ يَجْمُلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَجِيمٌ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ-وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّشَيْءٍ رِّحْمَةً وَعِلْمَافَا غَفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْسَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجِيمِ ۞ رَبَّنَاوَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلِّيوَعَدتَّهُمْ وَمَنصَكَحَ مِنْءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّنتِهِمَّ إِنَّكَأَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَقَهِمُ ٱلسَّيِّ عَاتَّ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّ عَاتِ يَوْمَهِ لِهِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيهُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِيبَ كَفَرُوا يُنَادَوْبَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُمِن مَّقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُذْعَوْكَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ۞ قَالُو أُرَبَّنَا ٱمْنَانَانُ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَافَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ۞ ذَلِكُم بِأَنَّهُۥٓ إِذَا دُعِى ٱللَّهُ وَحْدَهُۥ كَفَرَّتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِۦتُوْمِنُواْ فَٱلْحَكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ ۞ هُوَالَّذِى يُرِيكُمْ ءَايكتِهِۦوَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ۞ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكِرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ۞ رَفِيعُ ٱلدَّرَ جَنتِ ذُو ٱلْمَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُمِنْ عِبَادِهِ ولِيُنذِرَيُومَ ٱلنَّلَافِ ۞ يَوْمَ هُم بَنرِزُونَّ لَا يَغْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيَّ ءُ لِمَن ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ۞ ٱلْيَوْمَ تَجْزَىٰ كُلَّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَاظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَۚ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۞ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعَيُنِ وَمَا ثَخُفِي الصُّدُورُ ۞ وَاللَّهُ يُقْضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۽ لايقَضُونَ بِشَىءً إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ♦ أُولَمُ يَسِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْمِن قَبْلِهِ مَّكَانُواْهُمَ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُۥ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِيَنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَّابُ @ فَلَمَّاجَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُوٓا أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ مَعَهُ. وَاَسْتَحْيُواْ نِسَآءَهُمْ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَلِ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبُّهُ ۚ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِ رَفِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَى ٓ إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَيِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَيِّرِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنْمُ إِيمَننَهُۥ أَنْقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَيِّك ٱللَّهُ وَقَدْ جَاءً كُمْ بِٱلْبَيِّنَتِ مِن زَبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَذِبُ أَفَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُم ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَمُسْرِفُ كُذَّابٌ ۞ يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنجَاءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أَرْبِكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ ٱهْدِيكُرُ إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ٓءَامَنَ يَنَقُومِ إِنِّ ٱخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ۞ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَاٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ٣ وَيَنقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ٣ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيرٌ وَمَن يُصْلِ لِٱللَّهُ هَا لَهُ مِنْ هَادِ ٣ وَلَقَدْجَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمِّاجَآءَ كُم بِهِ ۚ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ ـ رَسُولًا ۚ كَذَلِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ ثُرْتَابٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُجُدِلُونَ فِي ٓءَايَتِٱللَّهِ بِغَيْرِسُلْطَنِ أَتَىٰ هُمُّ كَبُرَمَقْتًا عِندَٱللَّهِ وَعِندَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّارٍ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَ مَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ۞ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِمَ إِلَىٓ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّ لَأَظُنُّهُۥ كَذِبًّا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِۦوَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُومِ أُتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ يَنْقُومِ إِنَّمَا هَنذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرةَ هِيَ دَارُٱلْقَرَارِ ۞ مَنْ عَمِلَ سَيِّتَةَ فَلا يُجْزَى إِلَّامِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْأَنْفَ وَهُوَمُوْمِنُ فَأُولَكِمِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُزُزُقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابِ ۞

٦-١ القرآن الكريم وحال المجادلين في آياته

﴾ وَيَنقَوْمِ مَالِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَفِي إِلَى ٱلنَّارِ ۞ تَدْعُونَنِي لِأَكَ فُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ـ مَا لَيْسَ لِي بِهِ ـ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوه إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَارِ ۞ لَاجَرَمَ أَنَمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَمُدَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَافِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَاۤ إِلَى ٱللَّهِ وَأَتَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ اللهُ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُّ وَأُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِلَاْحِبَادِ ﴿ فَوَقَدَهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ۞ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّالْعَذَابِ ۞ وَإِذْ يَتَحَآجُونَ فِي ٱلتَّادِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكُبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُومُ غُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّادِ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنِّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمُ بَيْنِ ٱلْعِبَادِ @ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمَا مِنَ ٱلْعَذَابِ ۞ قَالْوَاْ أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم مِالْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَلَيْ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُعَتُواْ الْكَيْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمُّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَءُ ٱلدَّارِ ۞ وَلَقَدْءَ الْبَنَامُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَابَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَنِبَ ۞ هُدَى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ۞ فَأَصْبِرَ إِنَ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِخَيْرِسُلْطَانِ أَتَنَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبْرُ مَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّكُهُ هُوَٱلسَّكِمِيحُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُمِنْ خَلْقِٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيَّةِ قَلِيلًا مَّانَتَذَكَّرُونَ ۞ إِنَّالْسَاعَةَ لَآئِيـُةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْ مَرَّالْنَاسِ لَايُؤْمِنُونَ ۞ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُوفِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْبُرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِخَنَّ أَكْتُ ثَرَالْنَاسِ لَايَشْكُرُونَ ۞ ذَلِكُمُ أَللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّآ إِلَهَ إِلَّاهُوَّفَأَنَّى تُوْفَكُونَ ۞ كَذَالِكَ يُوْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْبِعَايِنتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاةِ بِنَاةَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ مَنْكَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَلْمِينَ لَهُ ٱلْمَالِدِينَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبَيِّنَتُ مِن زَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطَّفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَى مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوّا أَجَلَا مُسَمَّى وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ هُوَالَّذِي يُعْمِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رُكُنُ فَيَكُونُ ۞ أَلَمْ تَعْرِ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجُكِدِلُونَ فِي ءَايَنتِ اللَّهِ أَنَّى يُصِّرَفُونَ ۞ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ . رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ . رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ . رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ الَّذِينَ كَذَبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ . رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ اللَّذِينَ كَذَبُواْ بِٱلْكِينَ كَا مُعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحُلْفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَٱلسَّلَسِلِّ يُسْحَبُونَ ۞ فِي ٱلْحَمِيدِ ثُمَّ فِي ٱلنَّادِ يُسْجَرُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لَمُثُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُدَتُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَا لُواْضَ أُواْعَنَّا بَلَ لَمْ نَكُن نَدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْقًا كَذَلِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ وَالِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ الْمُقِي وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿ ادْخُلُواْ أَبُوْبَ جَهَنَّهَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفَبِثْسَ مَثْوَىٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ فَأُصْبِرُ إِنَّ وَعُـدَاللَّهِ حَقُّ فَكَإِمّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوفَيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْفِ بِالْآفِ إِلَا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُاللَّهِ قُضِيَ بِلَغْقِ وَخَسِرَهُنَا لِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَكَ لَكُمُّ ٱلْأَنْعَكَم لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بْلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُودِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۞ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَأَىَّ ءَايَنتِهِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ۞ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَينَظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكْثُرَمِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۵ فَلَمَّاجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَرِحُواْبِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِدِ. يَسْتَهْزِءُونَ ۵ فَلَمَّارَأَوْا بَأْسَنَاقَالُوَاءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَهُ، وَكَفَرْنَابِمَا كُنَّابِهِ مُشْرِكِينَ ۞ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّارَأَ وَأَبْأَسُنَّا شُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ مُ وَخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ۞

 $\frac{1}{10-00}$  من نعم الله على عباده  $\frac{1}{10}$  الدنيا والآخرة (  $\frac{1}{10}$  )  $\frac{1}{10-00}$  تهدید المکنبین بایات الله وندمهم حین رؤیة العدا

التفسير الوضوعي

إِسْ مِاللَّهِ الزَّهُ فَالْمَالِ الزَّكِيدِ مِ حمَّد اللهُ تَنزيلُ مِّنَ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ 🛈 كِنَابُ فُصِّلَتْ ءَايِنتُهُ، قُرَّءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 🛈 بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَثَرُهُمْ فَهُمَ لَا يَسْمَعُونَ 🗘 وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِينَا مِّمَّانَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي عَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنا وَيَيْنِكَ جِمَابُ فَأَعْمَلْ إِنَّنَا عَنِيلُونَ ۞ قُلْ إِنَّمَا آنَا بْشَرُّ مِّشْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدُّ فَأَسْتَقِيمُوٓ الِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلمُشْرِكِينَ ۞ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم إِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَفِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ ٱجَرُّغَيْرُمَمْنُونٍ ۞ ♦ قُلْ أَيِنَّكُمْ لَتَكَفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعَلُونَ لَهُۥ أَنَدَادَأَذَلِكَ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيَارَوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبِنرِكَ فِيهَا وَقَدَّرِ فِيهَا أَقْوَاتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَاءَ لِلسَّابِلِينَ ۞ ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اثْتِيَا طَوْعًا أَوْكَرْهِا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآبِيِينَ ۞ فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرِهَأُ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَىٰبِيحَ وَحِفْظاً ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرْتُكُوْ صَعِقَةً مِثْلَصَعِقَةِ عَادِوَتَمُودَ ۞ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيَّدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَاتَعْبُدُوٓ أَلِآ ٱللَّهُ ۖ قَالُوالوَّشَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتِهِكَةً فَإِنَّابِمَاۤ أَرْسِلْتُم بِهِۦكَنفِرُونَ ۞ فَأَمَّاعَادٌ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِاً لَحَقّ وَقَالُواْمَنْ أَشَدُّ مِنَّاقُوَةً أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَبْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِثَايَتِنَا يَجْحَدُونَ ۖ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحَاصَرْصَرَا فِي أَيَّامِ نِجْسَاتِ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْزَيُّ وَهُمُ لَا يُنْصَرُونَ ۞ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰعَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ۞ وَبَعَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُوا يَنَّقُونَ ۞ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ۞حَتَى إِذَا مَاجَآءُ وهَاشَهِ دَعَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ۞ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُوٓا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِيٓ أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَيْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمَّعُكُوْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِين ظَنَنتُ وَأَنَّاللَّهَ لَا يَعْلَوُكَثِيرًا مِّمَاتَعْ مَلُونَ 🍘 وَذَلِكُوْ ظَنَّكُو ٱلَّذِي ظَنَنتُه بِرَبِيكُوْ أَرْدَىكُوْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْحَنسِرِينَ 💣 فَإِن يَصَبِرُواْ فَٱلسَّارُ مَثَّوَى لَحَمَّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ 🏶 ♦ وَقَيَّضْسَنَا لَمُدَّقَّرَنَاءَ فَزَيَّـ نُواْ لَحُم مَّابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِ مُواُلْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُ مُ كَانُواْ خَسِرِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُوالِهَاذَا ٱلْقُرْءَابِ وَٱلْغَوْلِفِيهِ لَعَلَّكُو تَغْلِبُونَ ۞ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسَوَٱ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ۞ ذَلِكَ جَزَاَءُ أَعْدَاَءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ الْمُثَمَّ فِيهَا دَارًا لُخُلَّةٌ جَزَآءً بِمَاكَانُواْبِايلِنايَجْمَدُونَ @ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْرَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقَدَامِنَا لِيكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَالِينَ ۗ إِنَّالَّذِينَ قَالُواْرَبُّنَااللَّهُ ثُمَّاسًتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْبِ لَهُ أَلَّا تَضَافُواْ وَلِا تَصَّرَفُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ الَّذِي كُنْتُمْ قُوعَ كُونَ 🕲 نَعَنُ أَوْلِي َ أَوْكُمْ فِى ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْعَوْرَجِيمِ ۞ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ 🏟 وَلَانَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَاٱلسَّيِّنَةُ ٱدْفَعَ بِٱلَّتِي هِىَ ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَذَوَةٌ كُأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمُ ۞ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ٓ إِلَّا ٱللَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ٓ إِلَّا ٱللَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ٓ إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَ مِنَ اللَّهُ يَعْلَىٰ وَمُعَالِمُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ مِنَ اللَّهُ وَلِمُا لَذَهُ وَلِيَّا لَهُ وَلِيَّا لَهُ مَا لَكُولُوا لَهُ عَلَىٰ مَا لَهُ عَلَىٰ مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا لَهُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَا لَهُ عَلَىٰ مَا لَهُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَلْكُلُولُوا لَهُ اللَّذِينَ عَلَىٰ وَالْوَمُا لِللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَا لَا عَلَىٰ مَا لَعَلَىٰ مَا لَا عَلَيْ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَالِمُ لَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَا عَالْمُعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَى عَلَى فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ ۚ إِنَّهُ مُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَاتَسَجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ فَإِنِ ٱسْتَكْبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَيِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِإِلَيْ لِوَلُهُمْ لَايَسْتَعُمُونَ ١٠ ﴿ وَمِنْ ءَاينيْهِ النَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنَزَلْنَا عَلَيْهِا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتً إِنَّ ٱلَّذِيَّ أَخْيَاهَا لَمُجِّي ٱلْمَوْتِيَّ إِنَّهُ مَكِنَكُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْجِدُونَ في َ اينتِنا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَفَنَ يُلْقَى فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَمْ مَّن يَأْتِي ٓ ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِتْتُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُۥلَكِننَبُ عَزِيزٌ ۞ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِيٍّ ءَ تَنزِئُ مِّنْ حَكِيهِ جَييدٍ ۞ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّامَاقَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ أَنَّ رَيَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمِ ۞ وَلَوَجَعَلْنَهُ قُرُءَانَا أَجْمِيًّا لَقَالُواْ لَوَلَا فُصِّلَتَ ءَايَنُهُ أَتُءَاعُجَمِيًّ وَعَرَبَيٌّ قُلُهُ وَلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُّى وَشِفَآ أَثُواْ لَلَّا يِن لَايُوَّمِنُونَ فِيٓءَاذَانِهِمْ وَقَرُّوهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيَهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَىٱلْكِنَنَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيةٍ وَلَوَلَاكَلِمَةٌ نَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ٢٠ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَا رَبُّكَ بِظَلَّ مِ لِلْعَبِيدِ

الله الشركين بمثل صاعقة عاد وث [19-19] عقوبة الكفار يوم القيامة

رسول الله ﷺ (٧/ب) 🕶 ٣٠-٣٦] بشارة المؤمنين المستقيمين بالجنة ٣٦-٣٣ فضل الدعوة إلى الله وإداب الدعوة والدعاة

يُوْلِوْ فَصَلَّتُ

[٣٧-٣٧] الأدلة على وجود الله وقدرته

تهديد الملحدين بالقرآن العظيم والتأكيد على عروية ( ٧/ب

القرآن وأنه هدى وشفاء للمؤمنين

(1/4)

مُيُورَةُ فَصَلَّاتُ - الشَّهُورَيُ إِلَيْدِيْرَدُّعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَاتَغُرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَاتَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِى قَالُواْ ءَاذَنَكَ مَامِنْنَامِن شَهِيدٍ ۞ وَضَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظُنُّواْ مَالْهُم مِّن تَجيصٍ۞ لَايَسْءَمُ ٱلْإِنسَكُنُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ ۞ وَلَبِنَ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّامِنَ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَايَهِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيٓ إِنَّ لِي عِندَهُ اللَّحُسْنَيّ فَلْنَيِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَعَا بِجَانِيهِ وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ۞ قُلْ أَرَءَ يُشَدِّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ عِمنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۞ سَنُرِيهِ مْءَ ايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمِمْ حَتَّى يَنَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِكَ أَنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ۞ أَلَّا إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِّن لِفَآءَ رَبِّهِ مُّ أَلَّا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ مُعِيطٌ ۞ سِ مِاللَّهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ المنظمة المنظم حد الله عَسَقَ اللهُ كَذَالِكُ يُوحِيٓ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَتَفَطَّرَكَ مِن فَوْقِهِ تَّ وَٱلْمَلَتِيكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِرَيِّمٍ مَوَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُّ ٱلَآإِنَّ ٱللَّهَ هُوَالْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّحَدُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَاءَ ٱللَّهُ حَفِيظُ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيدِلِ ۞ وَكَذَٰ لِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ قُرْءَانَاعَرَبِيَّا لِنُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْحَوْلَهَا وَنُنذِرَيْوَمَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيدٍّ فَرِيقُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقُ فِي ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَمُعَلَّهُمْ أُمَّةً وَنَحِدةً وَلَكِن يُدَّخِلُ مَن يَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِن وَلِيٍّ وَلَانْصِيرِ ۞ أَمِ أَغَّخَذُواْ مِن دُونِهِ \* أَوْلِيَآٓ ، فَأَلَّلُهُ هُوَالْوَكِيُّ وَهُوَيُحْيِ الْمَوْقَ وَهُوَعَلِي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَمَا اَخْلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَخُكَمْنُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ۞ فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُرُمِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَاوَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَجَايَدْ رَؤُكُمْ فِيذٍ لَيْسَكِمِثْلِهِ عِسَى مُ أَوْوَجَاوَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَجَايَدُ وَوَكُمْ فِيذٍ لَيْسَكِمِثْلِهِ عِسَى مُ أَلْبَصِيحُ ٱلْبَصِيرُ لَهُ، مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ ٥٠ شَرَعَ لَكُم مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَى بِدِ عُوحًا وَٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَابِهِ عِإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۚ أَنَ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَ قُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِيٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيَ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ۞ وَمَا لَفَرَقُوٓ إِلَّامِنُ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْمِلْمُ بَغْيُا بَيْنَهُمَّ وَلَوَلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِنَابَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْـهُ مُرِيبٍ ۞ فَلِلَالِكَ فَأَدْعَ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أَمِرَتَ وَلَانَلَبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبٍّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بِيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمُ أَعْمَلُكُمْ أَعْمُ لَلْكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمُ لَعْمِلِكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمُ لَعْمِلِكُمْ أَعْمُ للْعُلِكُمْ أَعْمُلُكُمْ أَعْمُلُكُمْ أَعْمُلُكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْلِكُمْ أَعْمُلُكُمْ أَعْلِكُمْ أَعْمُلُكُمْ أَعْمِلُكُمْ أَعْمُلُكُمْ أَعْمُ لَعْمُ لَعْمُ لِلْكُولُكُمْ أَعْمُلُكُمْ أَعْمُلُكُمْ أَعْمُلُكُمْ أَعْمُلُكُمْ أَعْمُ لِلْعُلُكُمْ أَعْمُلُكُمْ أَعْمُلُكُمْ أَعْمُلُكُمْ أَعْمُلُكُمْ أَعْمُلُكُمْ أَعْمُلُكُمْ أَعْمُلُكُمْ أَعْمُلُكُمْ أَعْمُ أَعْمُلُكُمْ أَعْمُلُكُمْ أَعْمُلُكُمْ أَعْمُلُكُمْ أَعْمُ لَلْكُو وَٱلَّذِينَ يُحَاَّجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ,جُجَّنُهُمْ دَاحِضَةُ عِندَرَتِهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِدِيدٌ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَايُدٌ رِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ۞ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَاۖ وَٱلَّذِينَ - اَمَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَاٱلْحَقُّ ٱلآإِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي صَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ - يَرْزُقُ مَن يَشَآءٌ وَهُوَٱلْقَوِي ٱلْعَزِيزُ ۞ مَن كَاتَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْلَهُ فِي حَرَثِيرٍ وَمَنَكَاتَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَانُوْ تِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ۞ أَمْ لَهُ مَشَرَكَ وَأَلَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَالَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ۞ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُو وَاقِعُ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّكِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُم مَّايشَاءُ ونَ عِندَرَبِهِمْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبيرُ · ٤َلِكِٱلَّذِي يُبَشِّرُٱللَّهُ عِبَادَهُٱلَّذِينَ ٤ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ قُلَّلَا ٱسْتَلُكُوْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِيٱلْقُرْبِيِّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْلَهُ فِيهَا حُسْنَاً إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورُ 🚳 أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا فَإِن يَشَا إِٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْخَقَّ بِكَلِمَتِهِ عِلَى اللَّهُ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْخَقَّ بِكَلِمَتِهِ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عَنْ عِبَادِهِ ، وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّتَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفْعَ لُوبَ ۖ ﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضْلِهِ ۚ وَٱلْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَكِيدٌ 💠 وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ ـ لَبَغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ ـ خَبِيرُ بَصِيرٌ 🌣 وَهُوَٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعَـدِ مَا قَنَطُواْ

( ٣/ب ) [17-17] حقيقة الرسالة المحمدية وهدفها والأمر بالدعوة

والاستقامة والرد على المجادلين ودحض حججهم

( ١/١ ) ٢٦-٢٦ جزاء المؤمنين والظالمين وقبول التوبة

وَينشُرُرَحْمَتُهُ،وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَمِنْ ءَايَنهِ عِ خَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَ فِيهِ مَامِن دَابَّةٍ وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۞ وَمَا أَصَنبَكُمُ

مِّن مُّصِيبَ إِفَدِ مَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۞ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالكُمْ مِّن دُوبِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ ۞

[٥٢-٥٢] التأمل في الآيات والأنفس

الماح المال المال

سورة الشوري [٢-١٦] عظمة الله تعالى ومقاصد الوحي الإلهي وعربية القرآن الكريم( ٧/ب ) [٣٦-٣٧] من مظاهر حكمة الله تعالى في خلقه وآياته الدالة على قدرته ( ١/١ )

[٤٧-٤٧] اختصاص علم الساعة بالله تعالى وحده

الْخُرُكِيّا - الْحُرُكِيِّة اللَّهِ الْحُرُكِيِّة اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

سَيْعَا النَّحْ فَيْكَ النَّهِ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُوءَ نَاعَرَبِيًّا الزَّهُ وَالْكِتَبِ اللَّهِ الزَّهُ الزَّهِ إِلَّا إِلَالَهُ الزَّهُ الزَّهِ عَلَيْهُ قُوءَ نَاعَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ. فِي أُمِّ ٱلْكِتَنِ لَدَيْنَ الْعَلِيُّ حَكِيدُ ۞ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَصَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمَا مُسْرِفِينَ۞ وَكُمْ ٱرْسَلْنَامِن نَبِيٍّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ۞وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُواْبِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ۞ فَأَهْلَكُنَاۤ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشُاوَمَضَىٰ مَثَلُٱلْأَوَّلِينَ۞وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيدُ ۞ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ مَهْ دًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَا لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ ۞ وَالَّذِى نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِۦبَلْدَةً مَّيْـتَأْ كَذَلِك ثُخْرَجُونَ ۞ وَالَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُرُ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَنِمِ مَا تَرْكَبُونَ 🐨 لِتَسْتَوُۥاْعَلَىٰظُهُورِهِۦثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيَّتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَلَنَاهَٰذَا وَمَاكُنَّا لَدُۥمُقْرِنِينَ ۞ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ۞ وَجَعَلُواْلَهُ مِنْ عِبَادِهِ ـ جُزَّءًا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ۞ آمِ ٱتَّخَذَمِمَا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُم بِٱلْمَـنِينَ۞ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظُلَّ وَجَهُ هُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمُ ﴿ أَوَمَن يُنَشَّوُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِ كَةَ ٱلَّذِينَ هُمَّ عِبَدُٱلرَّحْمَنِ إِنَكَّا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنْبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْشَآءَٱلرَّحْمَنُ مَاعَبَدْنَهُمْ مَّالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ ۞ أَمْ الْمَنْكُمْ كِتَبَامِن قَبْلِهِ وَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ۞ بَلْ قَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَا عَالَىَ أُمَّا تِو وَإِنَّا عَلَىٰ وَالْرِهِم مُهْتَدُونَ ۞ وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَمُنَرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآءَانا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓ أَمُتَدُوبَ 🚾 💠 قَلَ أُولَةٍ جِثْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّاوَجَدتُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ۞ فَأَنفَقَمْنَامِنهُمْ فَأَنظُرُ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّاتَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ,سَيَمْ دِينِ ۞ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةُ فِي عَقِيهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ بَلْمَتَّعْتُ هَنْؤُلآءٍ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينٌ ۞ وَلِمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنذَاسِحُرُّ وَإِنَّابِهِ عَكَيْفُرُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ هَنذَاٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَٱلْقَرْ يَتَيْنِ عَظِيمٍ ۞ أَهْرٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ بَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيّا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتٍ لِّيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّك خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ۞ وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةُ وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهُرُونَ ۞

الله تعالى في خلقه وآياته الدالة على قدرته ( ١/١ ) سورة الزخرف المستهزئين بالأنبياء على قدرته ( ١/١ ) سورة الزخرف المستهزئين بالأنبياء المستهزئين بالأنبياء المستهزئين بالأنبياء المستهزئين المستهزئي

( ٧/ث ) [٢٥-٢٠] الرد على شبه المشركين وأباطيلهم ( ٧/ج

التفسير الموضوعي

وبيان نعم الله على الناس وبيان أن الأمر كله لله تعالى وموقف الإنسان في السراء والضراء (١/أ) وبيان نعم الله على الناس المراء (١/أ) و١-٥٠ عبادة المسركين للملائكة اتباعاً لآبائهم (٥/ب)

سُنُولُو الْخِرُفِ - اللَّهَانِيَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَاباً وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ۞ وَزُخْرُفَأُوإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّامَتَكُ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَأُوۤٱلْآخِرَةُ عِندَرَيِكَ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَمَن يَعْهُ ذِكْرُالْرَّحْنَنُنَقَيِّضْ لَهُ.شَيْطَنَا فَهُو لَهُ,قَرِينُ ۞ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيل وَيَحْسَبُونِ أَنَّهُم ثُمَّهَ تَدُونَ ۞ حَتَى ٓ إِذَاجَاءَنَا قَالَ يَعلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَك بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِثْسَ ٱلْقَرِينُ ۞ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ أَوْتَهْ دِى ٱلْعُمْنَ وَمَن كَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ فَإِمَّانَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُونَ ۞ أَوْيُرِيَنَكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّاعَلَيْهِم مُّفَتَدِرُونَ ۞ فَٱسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِيٓ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيدِ ۞ وَإِنَّهُ لِلَاكُرُلُكَ وَلِقَوْمِكُ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ۞ وَسْتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن زُسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ @ وَلَقَدْأَرْسَلْنَامُوسَى بِعَايَدِينَآ إِلَى فِرْعَوْبَ وَمَلَإِ يُهِ وَفَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ۞ فَلَمَّا جَاءَهُم بِعَايَدِنَآ إِذَاهُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ۞ وَمَانُرِيهِم مِّنْءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبَرُمِنْ أُخْتِهَا ۚ وَأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 🥸 وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْ تَدُونَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي فَوْمِهِ عَالَ يَنقُومِ ٱلْيَسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَا فِي الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَّحِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَمَهِ بِنُ وَلا يَكَادُيُبِينُ ۞ فَلَوْلَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْجَاءَمَعَ مُٱلْمَلَيْ كَادُيُبِينُ ۞ فَلَوْلَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْجَاءَمَعَ مُٱلْمَلَيْ كَادُيُبِينَ @ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ۞ فَلَمَّآءَاسَفُونَا ٱنفَقَمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفَاوَمَثَلَا لِلْآخِرِينِ ۞ ♦ وَلِمَاضُرِبَ أَبْنُ مَرْيِيهِ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُوٓاْ ءَأَلِهَتُنَاخَيْرُ أَمْرُهُو مُاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلَا بَلْهُرْقَقُمُّ خَصِمُونَ @ إِنْ هُوَ إِلَّاعَبَدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَةٍ بِـلَ ۞ وَلَوْنَشَآءُ لِجَعَلْنَامِنكُرُمَّلَكِيْكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ۞ وَإِنَّهُۥلَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلاَتَمْتَرُنَّ بِهَا وَأَتَّبِعُونِّ هَنْدَاصِرَكُ مُّسْتَقِيمٌ ۞ وَلَايَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَنُّ إِنَّهُۥلَكُوْعَدُوٌّ مُثِينٌ۞ وَلَمَّاجَاءَ عِيسَى بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِتْ تُكُر بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيدِّ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ 🐞 إِنَّا اللَّهَ هُوَرَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَلَا احِرَكُ تُسْتَقِيثُ @ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنهم فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوامِنَ عَذَابِ يَوْمِ ٱلِيهِ ۞ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُ مَبَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَهِ ذِبَعْضُهُ مِّرِلِبَعْضِ عَلَّى ۚ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۞ يَعِبَادِ لَاخَوْفُ عَلَيْكُو ٱلْيَّوْمَ وَلَآ ٱلْتُعْتَى كُوْكَ ٱلْتُونَ عَامَنُواْ بِعَايَلِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُهُ وَأَزْوَجُكُرُ تُحْبَرُونَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوا كُوابٍ وَفِيهَا مَا نَشْتَهِ بِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذَّٱلْأَعَيُثُ وَأَنتُهُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ لَكُمُ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ كُمِنَهَا تَأْكُلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِادُونَ 🥸 لَا يُفَتَّرُعَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَمَاظَلَمَنَهُمْ وَلَكِنَ كَانُواْهُمُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۞ وَنَادَوْاْ يَمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُكُۖ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكِثُونَ ۞ لَقَدْحِثْنَكُمْ مِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ۞ أَمْ أَبْرَمُوٓ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَجُوَدُهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْنُبُونَ 🤡 قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمَّىٰ وَلَدُّفَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ 🚳 سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَدَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ 🍪 فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَاُلَّذِى فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ ۗ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ۗ وَهُوَاُلْحَكِيمُ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَعِندَهُ رَعِلْمُ السَّاعَةِ وَإِنَيْهِ تُرْجَعُونَ @ وَلَايَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّامَن شَهِدَ وَالْيَهِ تُرْجَعُونَ @ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّامَن شَهِدَ وَالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُوْفَكُونَ ۞ وَقِيلِهِ عِيرَتِ إِنَّ هَــُؤُلَّآءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ حمّ أَوْ وَأَلْكِتُبِ ٱلْمُبِينِ أَلَ بس مِ اللَّهِ الزَّهُ فِي الزَّهِ عِلَى الزَّهِ عِلَى الرَّهِ إِنَّا ٱنزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ مُّبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ ٱمْرِحَكِيمٍ ۞ أَمْرًا مِنْ عِندِنَاۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِّن زَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبِٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَآ أَإِن كُنتُ مِثُوقِنِينَ ۞ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَيُعِي وَيُمِيثُّ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَٰلِينَ۞ بَلْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ۞ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ تُبِينٍ ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَـٰذَاجُ أَلِيكُر ۞ زَبَّنَاٱكْشِفْ عَنَّاٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ أَنَّ لَمُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ ثَمْبِينٌ ۞ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّرْتَجَنُونٌ ۞ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّا كُرْعَآ بِدُونَ ۞ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْفِقِمُونَ ۞ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ ۞ أَنْ أَدُّواْ إِلَى عِبَادَاللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ۞

🔼 🐴 تنزيه الله تعالى عن الولدوالشريك والأدلة على ذلك سورة [1-1] إنزال القرآن في ليلة القدر وموقف المشركين منه

[17-17] ضرورة الاعتبار بماحل بفرعون وقومه

وتهديدهم بالعذاب

يُؤَوُّوْ الرَّحَانِ اللَّهِ النَّالِيَةِ الرَّحَانِيَةِ اللَّحَانِيَةِ اللَّهِ النَّالِيَةِ اللَّهِ النَّالِي وَأَنلَا نَعْلُواْعَلَى اللَّهِ إِنِّ ءَاتِ كُمْ بِسُلْطَننِ مُّبِينِ ۞ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُوٓ أَن نَرْمُهُونِ ۞ وَإِن لَّرَ نُوْمِنُواْ لِى فَاعَنْ لُونِ ۞ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنَّ هَـ ۖ وَلَا يَجُرُمُونَ ۞ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَبَّعُونَ ۞ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوَّا إِنَّهُمْ جُندُمُّغُرَقُونَ۞ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونٍ۞ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيرٍ۞ وَيَعْمَةٍ كَانُواْفِهَافَكِهِينَ ۞ كَنَالِكَ وَأَوْرَثْنَهَاقَوْمًاءَاخَرِينَ ۞ فَمَابَكَتْعَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْمُنظرِينَ ۞ وَلَقَدْبُحَيِّنَابَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ 🤠 مِن فِرْعَوْتُ إِنَّهُ،كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَءَانَيْنَهُم مِنَ ٱلْأَينَتِ مَافِيهِ بَلَتَوَّا أَبِّيثُ 🗘 إِنَّ هَلَوُلآءِ لَيَقُولُونَ 🌑 إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتُلْنَا ٱلْأُولِيَ وَمَا تَحَنَّ بِمُشَرِينَ ۞ فَأَنُوا حَالَابِنَا إِن كُشُتُ سَدِينِينَ ۞ أَهُمَ خَبُرُ أَمْ قَوْمُ ثُبَيْعٍ وَٱلَّذِينَ مِن مُلِمُ اللَّكُمُ إِنْكُمُ النَّالِ النَّالِ النَّالِينَ ﴿ إِنَّالِكُمُ إِنَّا النَّالِينَ ﴿ لَا لَكُن النَّال إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَنتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لَايُعْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ۞ إِلَّا مَن رَّحِهَ ٱللَّهُ إِنَّهُ, هُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيهُ ۞ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ۞ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ۞ كَٱلْمُهْلِ يَعْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ۞ كَعَلَى ٱلْحَمِيمِ ۞ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ۞ ثُمُ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ ، مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ۞ إِنَّاهَا ذَامَاكُنْتُم بِهِ ۽ تَمْتَرُونَ۞ إِنَّا ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ 🚳 فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ 🚳 يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ 🥳 كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورِعِينٍ 🕲 يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنكِكَهَةٍ ءَامِنِينَ ۞ لَايَذُوقُونَ فِيهَاٱلْمَوْتَ إِلَّالْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى ۚ وَوَقَنْهُ رَعَذَابَٱلْجَحِيرِ ۞ فَضَلًا مِّن زَيِكَ ذَٰ اِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ بسبم الله الزَّعُمٰنِ الزَّعِيبِمِّ حمَ أَ نَزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ أَنَ إِنَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَكَ مِن اللَّهِ ٱلْعَرْمِينِ لَ وَفِ خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن ذَابَةٍ مَايَثُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ وَأَخِلَافِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ أَنَزِلَ اللَّيْمِينَ السَّمَآءِ مِن رِّذْقِ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ ءَايَنتُ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۞ تِلْكَ ءَايَنْتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَاعَلَيْكَ بِٱلْحَقِّيَّ فَبَأَيّ حَدِيثٍ بِغَدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ ءِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيرٍ ۞ يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَرَيسْمَمُهَ أَفَيَشِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَإِذَاعَلِمَ مِنْ ءَايَنتِنَاشَيْتًا ٱتَّخَذَهَا هُزُواْ أُوْلَيَإِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ۞ مِن وَرَآبٍ هِمْ جَهَنَّمٌ وَلايُغْنِي عَنْهُم مَّاكَسَبُواْ شَيْتًا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَأَةً وَلِمُتُمَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ هَنذَاهُدَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهم لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجنِ ٱلِيدُ ۞ اللَّهُ ٱلَّذِي سَخَرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواُمِن فَضَٰلِهِ ـ وَلَعَلَّكُمُ تَشَكُّرُونَ 🏟 وَسَخَّرَلَكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَيِعًا مِّنَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَئتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ 🏟 قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمَاْ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِ فِيءُوَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُوْ تُرَّجَعُونَ 🍑 وَلَقَدْءَائَيْنَابَنِيَ إِسْرَبِّهِ يِلَ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَٱلظَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٱلْمَالِينَ 🏟 وَءَاتَيْنَاهُم بَيِنَاتٍ مِّنَٱلْأَمْلِ ۖ فَمَاٱخْتَلَفُوٓاْ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَــُا بَيْنَهُمَّ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ 😳 ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَّبِعْهَا وَلَا نُشِّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْءًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوَّلِيآءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيَّ ٱلْمُنَّقِينَ 🚳 هَنذَابِصَنَبِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ 🕥 أَمْحَسِبَ الَّذِينَ أَجْتَرَحُواْ السَّيِئَاتِ أَن نَجَّعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّنلِحَنتِ سَوَاءَ عَيْنَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُ سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ۞ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ ٱفَرَءَيْتَ مَنِٱتَّخَذَ إِلَىٰهَهُ،هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ ء وَقَلْلِهِ ء وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ۽ غِشَاؤةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ ٱفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّاحِيَاتُنَّا ٱلدُّنْيَانَعُوتُ وَغَيَاوَمَايُمُلِكُاۤ إِلَّا ٱلدَّحْرُوۡمَالِمُمُ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْرِّ إِنْ حُمُ إِلَّا يَطُنُونَ 🐽 وَإِذَانُتُنَ عَلَيْهِمَ مَايِنَتُنَا يَبْسَبَ مَّاكَانَ حُجَنَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَمْتُوا بِعَابَا إِسْاَإِن كَتْتُوْصَالِدِقِينَ 🌑 قُلِ اللَّهُ يُحْتِيكُ خُرَجْ بَعِينَكُرْ خُرَجِينَ كُرْخُرُ جَمِيعُكُمْ إِلَى يَوْمَ الْقِلْمَةِ لَالْرَبْبَ فِيهِ وَلَيْكِنَّا كَثَرَ النَّاسِ لَابِعَلَمُونَ 🔞 وَلِلْهِ مُلَكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومَ إِن صَّرُ الْمُبُطِلُونَ ﴿ وَرَىٰ كُلُّ أَمْوَ عَالِيهُ كُلُّ أَمْوَمُدُ عِنَ إِلَى كُنْمِ اللَّوْمَ تُحَرَّنَ مَاكُنْمُ تَعْسَلُونَ ﴿ هَذَا كُنْسَابُطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّاكُنَا مَسْسَنَسِ \* مَّا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ فَيُدْخِلُهُمْ وَيُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَ تَكُنْ ءَايني تُتَاني عَلَيْكُرُ فَأَسْتَكْبَرَتْمُ وَكُنُمُ قَوْمًا تُجْمِينَ ۞ وَإِذَاقِيلَ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيِّبَ فِيها قُلْتُم مَّانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِنَّظُنَّ إِلَّاظَنَّا وَمَاخَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ۞

٢٣-١٧ ضرورة الاعتبار بماحل بفرعون وقومه
 ٢٤-١٧ إنكار المشركين للبعث والرد عليهم
 ١٥-٤٠ العذاب الأليم الذي يتعرض له الكفار المدينة

ین ( ۱/۱ ) ( ۲/ت ) ( ۱/۳ ) ( ۶/ت ) -11 قهدید المشرکین الکتبین بایات الله -10 من نعم الله تعالی علی عباده -27 نعم الله علی بنی إسرائیل واختلافهم -77 الفادة به: الجسنه: مالسینه:

٢٢-٢١ الفارق بين المحسنين و المحسنين و المحسنين و الكار البحث واهوال يو

(1/1)

] الوان انتعيم الذي يخرم الله به المصين في ا ] الأدلة على إثبات وجود الخالق ووحدانيته

سورة الجاثية [

سِنْ فَالْقِلْكُ الْنَدَةِ - الْحُقَافِنَا وَبَدَاهَتُمْ سَيِّنَاتُمَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦيَسَّتَهْزِءُونَ ۞ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَكُمْ كَانَسِيتُمْ لِقَلَةَ يَوْمِكُمْ هَنذَا وَمَأْوَبَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُمْ مِن نَّصِرِينَ۞ ذَلِكُمْ بِأَنْكُمُ ٱتَّخَذْتُمُ ءَاينتِ ٱللَّهِ هُزُوا وَغَرَّتَكُو ٱلْخَيَوَةُ ٱلدُّنِيَا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْنَعْنَبُونَ ۞ فَلِلَهِ ٱلْخَمَدُرَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيلَةُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْمَنِيزُ الْحَكِيثُ وَهُوَالْمَنِيزُ الْحَكِيثُ جِ ٱللَّهِ ٱلزَّكَهُ إِلزَكِيكِ فَيْ حَمْ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ تُمَسَّعَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ 🏚 قُلْ أَرَءَيْتُم مَّانَدْعُوبَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمَّ لَمُثَمِّ شِرَكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ٱلثَّوْنِي بِكِتَب مِّن قَبْلِ هَلذآ

أَوَّ أَسْرَةٍ مِّنْ عِلْمِ إِن كُنتُمُّ صَدِيقِينَ 🐞 وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن لَايسَّتَجِيبُ لَهُ َ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَلِفِلُونَ 🍳 وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءُوكَانُواْبِعِبَادَتِمِ كَفِرِينَ ۞ وَإِذَا لُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ هَاذَاسِحَرٌ مُّبِينٌ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبَّهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَرُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيدٍ كَفَى بِهِ عَشَمِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُرُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٢٠ قُلْ مَا كُنتُ بِدْ عَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا ٱدْرِى مَايُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَنْبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرُ مُبِينُ ۖ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِ دَ شَاهِدُ مِنْ ابَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ عَلَىٰمِتْلِمِهِ فَتَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۖ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَذُواْ بِهِ؞ فَسَيَقُولُونَ هَنَآ إِفْكُ قَدِيثُرُ ۞ وَمِن قَبْلِهِ ـ كِنَكُ مُومَى إِمَامَا وَرَحْمَةٌ وَهَنَا اكِتَنَبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُصْنِذِرَا لَذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشَرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْرَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَمُواْ فَلَا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ۞ أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَلَتَهُ أَمُّهُ كُرُهًا وَوَضَعَتْهُ كُرُهًا وَحَمْلُهُ. وَفِصَلُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَابِلَغَ أَشَدَّهُ. وَبَلِغَ أَرْبِعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحًا مَّرْضَلْهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٌّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ نَفَتَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنَجَا وَزُعَن سَيِّعَانِهِمْ فِيَ أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةَ وَعَدَ الصِّدْقِ ٱلَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ 🍘 وَٱلَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا أَنَعَدَ انِيَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاهَلَآ ٓ إِلَّاۤ ٱسْطِيرُٱلْأَوَّلِينَ۞ٱُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِن ٱلِجْنِي وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ۞ وَلِكُلّ دَرَجَتُ مِّمَاعَمِلُوٓ أَوَلِيُوفِيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَيُومَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لنَارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِبَنِيْ أَرْ فِ حَيَاتِكُو ٱلدُّنْيا وَٱسْتَمْنَعْتُم جِمَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنُتُدُ تَسْتَكْبِرُونَ فِٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَيَمَاكُنُهُمْ فَفْسُقُونَ ۞ وَاذْ كُرَأَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَقَوْمَهُ. بِإَلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُمِنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ٤ أَلَا تَعْبُدُوۤ أَإِلَّا ٱللَّهَ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُوْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ۚ قَالُوٓ أَ ٱجِمْتَنَا لِتَأْفِكَنَاعَنْ ءَالِهَتِنَافَأْلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأَبَلِّفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِكِنِّى أَرَىكُمْ قَوْمًا جُهْلُونَ ۞ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَلَا اعَارِضُ مُعْطِرُنَا بَلْ هُومَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِدِيْرِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ تُكَوِّمُ أَمْرِرَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَايُرَىۤ إِلَّا مَسَكِئُهُمْ كَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَقَدْ مَكَّنَاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدَرًا وَأَفْرِدَةَ فَمَا آعُنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَدُوهُمْ وَلَآ أَفْتِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذَكَا ثُواْ يَعْتَحَدُونَ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْزِءُونَ ۞ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَاحُولَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْحِمُونَ ۞ فَلُولَانَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَةً أَبَلْ صَلُّواْ عَنْهُمَّ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِيِّ يَسْتَمِعُوبَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّاحَضَرُوهُ قَالُوٓ أَنْصِتُوآ فَلَمَّا قُضِى وَلَّوۤ إِلَى قَوْمِهِ مُنذِرِينَ ۞ قَالُواْ يَنقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَمِنْ بَعْدِمُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيٓ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ يَفَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ-يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمُ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيدٍ ۞ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ, مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآءُ أَوْلَيْهِكَ فِي صَلَالِ مَّبِينِ ۞ أَوَلَمْ يَرَوّا أَنَّ ٱللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِدِ عَلَىٰٓ أَن يُعْتِى كَالْمَوْقَ ۚ بَلَىۤ إِنَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ ٱلنَّارِ ٱليّس هَنذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بِلَيْ وَرَيِّناً قَالَ فَـ ذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ 🤁 فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَهُمْ مَا كُنتُمْ يَوْمَ

يَرَوْنَ مَايُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارَّ بَلَئٌّ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞

(1/0) 

سوره الحصات 1-1 إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته ونفي الشركاء

( \( \nabla / \nabla \) ( ١/١ ) [٢٩-٢٩] إيمان الجن بالقرآن عند الاستماع إلى تلاوته  $1 = \frac{1}{1}$  مناقشة المشركين في موقفهم من النبي والقرآن والرد عليهم (7/7) (7/7) اثبات البعث والأمر بالصبر وتهديد الكفار بالعذاب (7/7) (7/7) الوصية بالوالدين وذم الولدالعاق لوالديه والمنكر للبعث (7/7) (7/7)



مِيْوَالَا لِحُكَتَالًا - الْفَتِيْعِ

التفسير الموضوعي

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَايُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُاللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمْ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَايَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْمَنَّ أَوْفَى بِمَاعَاهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا 🛈 سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ الْمَوْلُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرْ لَنَاْيَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِ مِمَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَا دَبِكُمْ ضَرًّا أَوَأَرَا دَبِكُمْ نَفَعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرًا ۞ بَلْ طَنَنتُمْ أَن لَن يَنقلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٓ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيَّتَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَرَى ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ۞ وَمَن لَمْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا آعَتَ ذَنا لِلْكَفِرِينَ سَعِيرًا ۞ وَمَن لَمْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا آعَتَ ذَنا لِلْكَفِرِينَ سَعِيرًا ۞ وَلِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُلِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَابَ ٱللَّهُ عَفُورًا تَحِيمًا ١٠ سَكَقُولُ ٱلْمُحَلَّقُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِكَ مَعَانِعَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُريدُونِ أَن يُبَدِّلُواْ كَكَمَ اللَّهِ قُلُ لَن تَنَّيعُونَأْ كَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَأْ بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا 🏻 قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَنُدَّعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَائِلُونَهُمْ أَق يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُوْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجَّا حَسَنَا أُولِن تَتَوَلَّوْ أَكُمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُرْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجُ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُذَخِلَهُ جَنَّتٍ بَعْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا ۖ رَ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ♦ لَقَدْ رَضِ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُومِ مَ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحَاقَرِيبًا ۞ وَمَغَانِمَ كَيْثِيرَةُ يَأْخُذُونَهَٱ وَكَانَاللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةٌ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ - وَكَفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ ضَيْءٍ قَدِيرًا @ وَلَوْقَنْتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُواْ ٱلْأَدْبَىٰ رَثُمَّ لَايَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ۞ سُنَّة ٱللَّهِ الَّتِي قَدْخَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن يَجِدَ لِسُنَةِ اللَّهِ سَبَّ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ال وَهُوَالَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّدَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِ مَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ هُمُ ٱلَّذِيبَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدْىَ مَعْكُوفِا أَن يَبِلُغَ عِجَلَةً وَلَوْ لَا رِجَالُ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُّوْمِنَتُ لَّرْتَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُرهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَّعَرَةً كُنِعِيلِعِلْمٍ لِّيُدْخِلَاللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ وَمَن يَشَآهُ لَوْتَ زَيَّلُوا لَعَذَبْنَا الَّذِيبَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيحًا ۞ إِذْجَعَلَ الَّذِيبَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةً ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ - وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُ مِّ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُوۤ الْحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَ أَوَّكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ لْقَدْ صَدَقَكَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدَّخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَاتَحَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَـلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحَافَرِيبًا ۞ هُوَالَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ.باللَّهُ مَيٰ وَدِينِ ٱلْحَقّ لِيُظْهِرَهُ.عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِــيدًا ۞ مُّحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّا وُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ تَرَنِهُمْ رُكَعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ ٱللّهِ وَرِضْوَنَا لَسِيمَاهُمْ فِ وُجُوهِ بِعِمِّنَ أَثَرِ ٱلسُّجُودُ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِٱلتَّوْرَينَةِ وَمَثَلُهُ وِفِٱلْإِنجِيلِكَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَفَازَرَهُ وَالسَّتَغَلَظَ فَاسْتَعَلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ - يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجَّرًا عَظِيمًا ٥

حِ اللَّهِ الزَّكَامَانِ الزِّيلِ فَيَ يَنَايُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِدٌ وَالْقُواْ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ ٢ مَنُوا لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِدٌ وَالْقُواْ اللَّهَ اللَّهِ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّالَا فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَاتَجَهُرُواْ لَهُۥبِالْقَوْلِ كَجَهْرِيَعْضِ حَمِّ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُولَا تَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَئِيكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقْوَيَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُعظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِيبَ يُنَادُونِكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ ٱكَثَرُهُمْ لَايَعْقِلُوبَ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَ كُرُ فَاسِقُ بِنَبَا إِفَتَبَيَّنُواْ أَنْ تُصِيبُواْ قَوْمُا بِجَهَا لَهِ فَنُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمْ نَندِمِينَ ۞وَاعْلَمُوٓا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِمِنَ ٱلْأَمْرِلَعَيْتُمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرُ وَكُرَّهِ إِلْيَكُمُ ٱلْكُفْرَوَالْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَۚ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلرَّاشِدُونَ ۞ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَيَعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۞ وَإِنطَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱقْنَـتَكُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَقَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْراللَّهِ فَإِن فَأَءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُوِّمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْقَوْمٌ ثِين قَوْمِ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَآةُ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمُ وَلَا نَنابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِيَّسَ ٱلِاُمْتُمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَنِ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞

[77-70] الحكم العظيمة من وراء صلح الحديبية [٧٧-٢٧] تحقيق رؤيا الرسول، وأوصاف رسول الله وأصحابه

المُنورَةِ الفَتع - الحَجُراتِ

سورة 🔃 🗗 طاعة الله تعالى ورسوله وأدب المؤمنين 😩 خطاب النبي 📸

الحجرات [٦-٦٣] وجوب التثبت من الأخبار وآداب المؤمن مع المؤمن ومع الناس كافة (٢/٦)

( ۲/ب )

وماكان فيها من نعم كثيرة للمؤمنين



التفسير الموضوعي



التفسير الموضوعي

لَيُؤِذُوْ الْجَدِينِ - الْقِنْكِينِ - الْجَهْنَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ هِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتَيِكَةَ تَسْمِيهَ ٱلْأَتْنَى 💣 وَمَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَيِّي شَيَّتًا 🏟 فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوْلَى عَن ذِكْرِ نَاوَلَةٌ ثُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ۞ ذَلِكَ مَبْلَغُهُ مِينَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَ سَبِيلِهِ ۽ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱهْتَدَىٰ ۞ وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَاعِبِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ بِالْحَسْنَى ۞ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرَٱلْإِثْدِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمُّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِيمُ ٱلْمَغْفِرَةَ هُوَاتَعْلَمُ بِكُوْ إِذْ أَنشَأَ كُرُمِّنِ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمُّ فَلَاتُرَكُّواْ أَنفُسَكُمُّ هُوَأَعَارُ بِمَنِ ٱتَّفَيَّ ۞ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى ۞ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى 🖚 أَعِندَهُ،عِلْوُ الْعَيْبِ فَهُوَيَرَىٰ ۞ أَمْ لَمْ يُنَبَأْبِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۞ وَإِبْرَهِي مَ الَّذِي وَفَى ۞ أَلَا لَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَأُخْرَىٰ ۞ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ 🖨 وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ٤٠ ثُمَّ يُجْزَنهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَ ١٠ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنهَىٰ ١٠ وَأَنَّهُ هُوَأَضَحَكَ وَأَبْكَى ﴿ وَأَنَّكُ مُوَأَضَحَكَ وَأَبْكَى ﴿ وَأَنَّدُهُ وَأَضَا اللَّهُ الْمُواَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُۥ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرُواْ لأَنْتَىٰ ۞ مِنْتُطْفَةِ إِذَاتُمْنَىٰ ۞ وَأَنَّعَلَيْهِ النَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۞ وَأَنَّهُۥهُوَأَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ۞ وَأَنَّهُۥهُوَ أَغْلَىٰ عَادًا ٱلْأُولَى ۞وَتُمُودَافَمَا آبَقَى ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ۞ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۞ فَعَشَّنْهَامَاغَشَّىٰ ۞ فَإِلَيْ عَالَا مَرَيْكَ نَتَمَارَىٰ ۞ هَذَانَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَى ۞ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ ۞ أَفِنَ هَذَا ٱلْمَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَضْحَكُونَ وَلَانَبُكُونَ ۞ وَأَنْتُم سَيدُونَ اللَّهِ اللَّهِ الزَّهُ الزَّالِي الزَّهُ الزَّالِي الزَّهُ الزَّالِحُلْمُ الرَّالِيلْمُ الزَّالِيلْمُ الزَّالِحُلْمُ الزَّالِمُ الزّالِيلْمُ الزَّالِمُ الزَّالِمُ الزَّالِمُ الزَّالِمُ الرَّالِمُ الزَّالِمُ الزَّالِمُ الزَّالِمُ الزَّالِمُ الزَّالِمُ الزَّالِمُ الزَّالِمُ الرَّالِمُ الْحَالِمُ الرَّالِ الْمُعْلِمُ الْحَالِمُ الرَّالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالَ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْفَكُرُ ۞ وَإِن يَرَوْاءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُوا سِحْرِ مُسْتَمِرُ ۞ وَكَذَبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَاءَ هُمْ وَكُلُّا أَمْرِ مُسْتَقِرُ ۞ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِن ٱلْأَنْبَ آءِ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ ۞ حِكْمَةُ أَبْلِغَةٌ فَمَاتُغَنِ ٱلنُّذُرُ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ ۞ خُشَّعًا أَبْصَنُرُهُمْ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْآَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنَتِيْرٌ ۞ مُّهطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعُ يَقُولُ ٱلْكَنِفُرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ۞ كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدُنَا وَقَالُواْ مَعْنُونٌ وَازْدُجِرَ ۞ فَدَعَارِيَّهُ وَأَنِي مَغُلُوبٌ فَأَنتَصِرٌ ۞ فَفَنَحْنَا أَبُوبَ السَّمَاءِ عَلَيْ أَسْمَرِ ﴿ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْنَفَى ٱلْمَآءُ عَلَيْ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ ۞ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَجٍ وَدُسُرِ ٣ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءُ لِمَن كَانَ كُفِرَ ١٠ وَلَقَدَ قَرَكَنَهُمَا عَايَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ١٠ وَكُلْف كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْفُرْءَانَ لِلذِكْرِفَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ۖ كَذَّبَتْ عَادُّفَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيَحَاصَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرٍ ۞ مَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ مُّنقَعِرِ ۞ نَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْيَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ۞ كَذَّبَتْ تَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ۞ فَقَالُواْ أَبْشَرًا مِنَّا وَحِدًا نَيَّعُهُ وإِنَّا إِذَا لَفِي صَلَالٍ وَسُعُرٍ ۞ أَءُلِقِى ٱلذِّكْرُعَكَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوكَذَّابُ أَشِرُ ۞ سَيَعْلَمُونَ غَدَامِّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ۞ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّافَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبَهُمْ وَأَصْطَيرَ ۞ وَنَيِنْهُمْ أَنَّ الْمَآءَقِسْمَةُ بْيَنَهُمْ كُلُ شِرْبِ تَحْنَصَرُ ۞ فَنَادَوْا صَاحِبُمْ فَنَعَاطَى فَعَقَرَ ۞ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهَ شِيعِ ٱلْمُحْنَظِرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَرْفَا ٱلْقُرُوانَ لِلذَكْرِفَهَلْ مِن ثُمَدَّكِرِ ۞ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطٍ بَعِينَنَهُم بِسَحَرِ ۞ يَعْمَةُ مِنْ عِندِنَا كَذَلِكَ بَحْزِي مَن شَكَرَ ۞ وَلَقَدْ أَنَذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوْاْ بِٱلنَّذُرِ۞ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَآ أَعْيَنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ۞ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلْ مِن مُذَّكِرٍ ۞ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ۞ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا كُلِهَا فَأَخَذْ نَاهُمُ ٱخْذَعَ بِيزِمُقْنَدِدٍ ۞ ٱكْفَارُكُرْ خَيْرُ مِنْ أُولَتِهِ كُو أَمْلِكُمُ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزَّيْرِ ۞ أَمْ يَقُولُونَ خَنْ جَمِيعٌ مُّنَصِرٌ ۞ سَيْهَزَمُ ٱلْجَمَعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ۞ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ۞ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي صَلَالِ وَسُعُرِ ۞ بَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِعَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَتَهُ بِقَلَدٍ ۞ وَمَآأَمْرُنَآ إِلَّا وَحِدَّةٌ كَلَمْجِ بِالْبَصَرِ ۞ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّذَكِرِ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَـ لُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرِمُ سَتَطَرُ ۞ إِنَّ ٱلْمُقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرِ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْنَدِدٍ ۞ ﴿ اللَّهُ الْحَجْزَقُ ﴾ ﴿ اللَّهُ الْحَجْزَقُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْحَجْزَقُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل ٱلرَّحْنَنُ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَدِنَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞ ٱلشَّمْسُ بسُـــمِ اللَّهِ الزَّهُ الزَّيْكِـــةِ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۞ وَٱلتَّجْمُ وَٱلشَّجَرُيسَجُدَانِ ۞ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۞ أَلَّا تَطْغَوَا فِٱلْمِيزَانِ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْيِسُرُواْ ٱلْمِيزَانَ ۞ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۞ فِيهَا فَنِكِهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ۞ وَٱلْحَبُ ذُوٱلْعَصْفِ وَٱلرَّبْحَانُ ۞ فِياً يَءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَلِ كَٱلْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ ۞ فَبِأَيَّ الْآءِرَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

رَبُ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُ ٱلْغَرِيَيْنِ ۞ فَإِنِّي ءَالاَءِرَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ۞ يَنْهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ ۞ فَبِأَيِّءَالاَءِرَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ۞ يَغْرُجُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالاَءِرَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَغْرُجُ مِنْهُمَ ٱلنُّوْلُوُوَالْمَرْجَاتُ ۞ فِيَأَيِّ ءَالاَءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَلَهُ ٱلْجُوَارِٱلْمُشْتَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَمَّلَىٰ، ۞ فِيَأَيِّءَالاَءِ رَيْكُمَاتُكَذِّبَانِ ۞ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ۞ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَيِّكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَيِأَيِّ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَسْتَلُهُ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِ شَأْنٍ ۞ فَيِأَيِّ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَسْتَلُهُ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِ شَأْنٍ ۞ فَيَأَيِّ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ سَنَفْرُعُ لَكُمُ أَيْدُ ٱلثَّقَلَانِ ۞ فَبِأَيِّءَ الَّهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُوبَ إِلَّابِسُلْطَنِ۞ فِبَأَيَءَالَآ رَبِيكُمَا تُكَذِبَانِ۞ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُّ مِّن نَّارِ وَخَاسُ فَلا تَنغِيرَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآةُ فَكَانَتْ وَزْدَةً كَٱلدِهَانِ ﴿ فَيِأْيَءَ الْآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ فَيَوْمَهِ ذِلَّا يُسْتَلُ عَن ذَنْهِ عِيهِ إِنسُّ وَلَاجَانٌ ﴿ فَا فَيَامَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَا فَيَوْمَهِ ذِلَّا يُسْتَلُ عَن ذَنْهِ عِيهِ إِنسُّ وَلَاجَانٌ ﴿ فَا فَيَامَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ ٤٤ فَيَاعِ عَالاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ هَذِهِ عَجَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ ۞ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَيَنْ حَمِيمٍ انْ ٠ فَيَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ ۞ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّيمِ جَنَّنَانِ۞ فَإِلَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكُذِّ بَانِ۞ فَوَاتَا آفَنَانٍ۞ فَإِلَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُما ثُكُذِّ بَانِ۞ فَيِمَا عَيْنَانِ تَجَرِيانِ۞فَإِلَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ فِيهمَامِن كُلِ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ۞فَإِلَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ مُتَّكِينِ عَلَى فُرُشٍ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍّ وَجَى ٱلْجَنَّلَيْنِ دَانِ ۞ فَيِأَيَّ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِنَّ قَنصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ ۞ فَيِأَيِّءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَا قُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞ فِيَأَيِّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ۞ حَلْجَزَآهُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞ فِيَأَيّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ وَمِن دُونِهِمَاجَنَّانِ۞ فَهَأَيّ ءَالاَةِ رَيّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُدْهَامَّتَانِ ۞ فَهِ أَيّ ءَالاَهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ۞ فَهِ عَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فهِمَافَكِكُهَةٌ وَغَفْلٌوَرُمَانٌ ۞ فَيَأَيَّءَالْآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ۞ فيهنَّ خَيْرَتُّ حِسَانٌ ۞ فَيأَيّءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ۞ حُرُّدٌ مَّقْصُورَتُّ فِي ٱلْخِيَامِ ۞ فِهَا يَ ءَالآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنشُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ ٤ فَإِنَّى فَإِلَّى عَالَاهِ رَيِّكُما أَكَذَبانِ ٥ مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ ٥ فَهَأَيّ ءَالآءِ رَيِّكُمَاثُكَذِّ بَانِ اللَّهِ اللَّهِ كَالَكُ وَمُ الْمُكَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللَّهِ

سُوْلَةُ الْحَيْنَ - الْوَافِحَيْنَ الْمُولِدُ الْوَافِحَيْنَا

سَيُوكُونُ الْوَاقِعَ عُنْرًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الزَّهُ مَا إِلَهُ الزَّهُمُ إِلَا اللَّهُ الزَّهُمُ اللَّهُ الزَّهُمُ إِلَا اللَّهُ الزَّهُمُ اللَّهُ اللَّ إِذَارُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا 🕥 وَيُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا 🥹 فَكَانَتْ هَبَاتَهُ مُّنْبِثًا 🤄 وَكُنتُمَّ أَزَوْجًا ثَلَثَةُ 🌣 فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَأَصْحَبُ ٱلْمَسْتَعَةِمَا أَصَحَبُ ٱلْمُشْعَمَةِ ۞ وَٱلسَّبِعُونَ ٱلسَّبِعُونَ ۞ أَوْلَيَكِ ٱلْمُقَرِّونَ ۞ فِي جَنَّتِ ٱلتَّعِيمِ ۞ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلأَوَلِينَ ۞ وَقِلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ عَلَى شُرُرِمَّوْضُونَةٍ ۞ مُتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ۞ يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَنُّ تُخَلَّدُونَ ۞ إِأَ كُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ ۞ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ۞ وَفَكِحَهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۞ وَلَحَيرَ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۞ وَحُورُ عِينٌ ۞ كَأَمْثَالِٱللَّوْلُوِٱلْمَكْنُونِ۞ جَزَاءً بِمَا كَانُواْيِعْمَلُونَ۞ لَايَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا وَلَا تَأْثِيمًا ۞ إِلَّاقِيلُاسَلَمَاسَلَمَا ۞ وَأَصْحَابُٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ۞فِ سِدْرِغَخْشُودٍ۞وَطُلْحٍ مَّنضُودٍ۞وَظِلِّمَّدُودٍ۞ وَمَآءٍ مَّسْكُوبٍ۞وَفَكِهَ قِكْثِيرَةٍ۞ لَامَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةِ۞وَفُرُ شِمَّرُفُوعَةٍ۞ ٱلشَّمَالِ ۞ فِي سَمُومِ وَحَمِيمٍ ۞ وَظِلِّ مِن يَحْمُومِ ۞ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُثْرَفِينَ ۞ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَلمًا أَءِ نَا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أَوَ مَا بَآؤُنَا ٱلأَوَّلُونَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ۞ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ ۞ مُمَّ إِنَّكُمُ أَيُّمَا ٱلضَّآ أَلُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَاكِلُونَ مِن شَجَرِ مِّن فَلُورُ ۞ فَالِحُونَ مِنْهَ الْبُطُونَ ۞ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْخَمِيمِ ۞ فَشَرِينُونَ شُرْبَ ٱلْجِلِدِ ۞ هَذَا نُزُهُمْ مَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ خَنْ خَلَقَنَكُمْ فَالَوْلا تُصَدِّقُونَ ﴿ أَمْرَ يَهُمُ مَالْمُنُونَ ﴿ وَأَمْرَ خَلَقُونَ الْمَ أَخُونَ الْمَالِمُونَ ﴿ فَيْ مَالَكُونَ اللَّهِ مَا تَعْنُ بِمَسْتُوفِينَ ﴾ فَخُنْ خَلَقَنَكُمْ فَالْوَلا تُصَدِّقُونَ ﴿ فَعَنْ مَلَا مُعْنُ بِمَسْتُوفِينَ ﴾ عَلَىٰٓ أَن بُلِدٌ لَ أَمَثَنَاكُمْ وَنُنشِنَاكُمْ فِمَا لَا تَعَلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُتُواللَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْلَاتَذَكُرُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَخَرُّقُونَ ۞ ءَأَنَتُمْ تَزْرَعُونَهُۥ أَمْ تَخَنُّ ٱلزَّرِعُونَ ﴿ لَوَنَنَا الْمُعَلِّنَهُ حُلِكَ افْطَلْتُ تَعَكَّمُونَ ﴿ إِنَا لَهُ مُعْرَدُ ﴿ إِلَّهُ مُعْرَدُ ﴿ الْمُعْرَدُ الْمُنْزِنِ ﴾ أَوَّ وَتَعْرَالْمَا مَالَذِي فَشَرِيْوِ ﴾ وأَمْ الْمُنْزِن أَمْ يَعْنُ ٱلْمُهُ لُونَ اللَّهُ لِمُعَالِّدُ أَعَالِمَا فَلُولَا لَمَنْ كُونِ ﴿ أَفَرَ مَنْكُمُ النَّا وَالْقَ فُورُونِ ۞ وَأَنْتُمُ أَلْمُنْ الْمُنْفِعُونَ ۞ فَتَنْ عَمَالَتُهَا تَذَكِرُهُ وَمَتَعَا لِلْمُقُومِينَ ﴿ فَسَيْحُ وَلِكَ ٱلْمُطِيدِ ﴿ فَكَ أَقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعَلَّمُونَ عَظِيمُ ﴿

إِنَّهُ لَقُرْءَ النَّكِيمُ ۞ فِي كِنْبٍ مَكْنُونٍ ۞ لَّايمَشُهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ۞ تَنزِيلٌ مِّن زَّبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ۞ أَفِيهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّذْهِنُونَ ۞ وَتَجْعَلُونَ ۚ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَذِّبُونَ ۞ فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلْقُومَ ۞ وَأَنتُمْ حِينَإِذِ نَظُرُونَ ۞ وَيَحُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِنَ لَانْبُصِرُونَ ۞ فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِنَ ۞ تَرْجِعُونَهَآ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ۞ فَأَمَآ إِنكَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ۞ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ۞ وَأَمَّاۤ إِنكَانَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ۞ فَسَلَامُّ لَكُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ۞ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِينَ ۞ فَنُزُلُ مِّنْ حَمِيمٍ ۞ وَتَصْلِيَةُ جَعِيمٍ ۞ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَتَّى ٱلْيَقِينِ ۞ فَسَيِّعْ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ بِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمَٰ إِ الزَّكِي لِمِّ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۚ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيتُ وَهُوعَ لَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَ ٱلْأَوْلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُو بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ ۞ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِيسِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ لَهُمُلُكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى للَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يُولِجُ ٱلْيَارِ فِي لِجُ ٱلنَّهَارِ فِي لِجُ ٱلنَّهَارِ فِي ٱلنَّهَارِ فِي ٱلنَّهَارِ فِي ٱلنَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي اللَّهِ وَهُوعِلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَاْنِفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيةٍ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَكُمُ ٱجْرُكِيرٌ ۞ وَمَالَكُمُ لَانُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْرَسُولُ يَدْعُوكُو لِنُوَّمِنُواْ بِرَيِّكُوْ وَقَدْ أَخَذَمِيتُنَقَكُو إِن كُنْمُ مُّوْمِنِينَ ۞ هُوَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ۗ ءَايَتِ بِيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورُ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُور لَرَهُ وَثُ رَحِيمٌ ۞ وَمَا لَكُرُ ٱلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيدِلِ لللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كَا يَسْتَوِى مِنكُر مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلَالْ أُوْلِيْكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْمِنُ بَعْدُ وَقَدْتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ لِلهُ وَلَهُ وَأَجَّرُ كُرِيدٌ ۞ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى فُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيِأْيَمَنِيهِمْ أَيْلُومَ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها ۚ ذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ۖ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسْ مِن فُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَيسُواْ فُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَّهُ، بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ٤ أَنْ اَدُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بِلَيْ وَلَكِكَنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسكُمْ وَتَربَصَتْمُ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ أَلْأَمَانِيُّ حَقَّى جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِذَيَةٌ وَلَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَمَكُمُ ٱلنَّارِّهِي مَوْلَىٰكُمْ وَبِشْنَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ۞ ٱلنَّمْ بَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَ ٱلْنَ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكُمْ وَبِشْنَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ۞ ٱلنَّمْ بَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَ ٱلْنَ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكُمْ وَبِلْسَ وَمَانَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَايَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمٌ وَكِيْرُ مِنَّهُمْ فَسِقُوبَ هَا عَلَمُوٓ الْأَنَّالَلَةَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأَقَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآينتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 🕲 إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّ قَنتِ وَأَقْرَضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيرٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِمِةِ أُولَئِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ۖ وَٱلشَّهَدَآءُ عِندَرَتِهِمْ لَهُمْ أَجُرهُمْ وَنُورُهُمٌّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَاۤ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلجُحِيمِ ٥ ٱعْلَمُوٓ ٱلنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَمُوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِ ٱلأَمُولِ وَٱلْأَوْلَيْدِ كَمْثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَكمًا وَفِ ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنُ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَ آلِلَا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ ٢٠ سَابِقُوٓ آلِكَ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّيّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ : ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ مَآأَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَافِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ لِي الْحَالَ اللَّهُ عَلَى مَا فَا تَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَاءَا تَنَكَ مُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْتَالِ فَخُورٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّا ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْخَمِيدُ ۞ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ وِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُوِيٌّ عَزِيزٌ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَبُ فَمِنْهُم مُّهَنَّدٍّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلسِقُونَ ۞ ثُمَّ قَفَيْنَاعَكَىٓءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَاوَقَفَيْنَابِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهَ وَءَاتَيْنَـُهُٱلْإِنجِيــلَوَجَعَلْنَافِى قُلُوبِٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةُ وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنْبْنَهَاعَلَيْهِ مْ إِلَّا ٱبْتِفَآءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَارَعَوْهَاحَقّ رِعَايِتِهَ أَفَ ٱتَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِيقُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَـنُواْ ٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِۦيُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْيَتِهِۦوَيَجْعَل لََكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦوَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لِتَلَايَعَلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَدِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞

مكانة القرآن الكريم وتوبيخ المشركين على اعتقادهم وذكر أحوال الناس يوم الحساب ( ٧/ب ) [٢١-٢٠] حال الدنيا والحث على العمل الصالح ( ٢/ت] مكانة القراء والقدر يهون المصائب ( ١/١ ) [٢٣-٣٣] الإيمان بالقضاء والقدر يهون المصائب ( ١/١ ) [٢٣-٣٠] الإيمان بالقضاء والقدر يهون المصائب ( ١/١ ) [٢٠] حناية البخلاء على أنفسهم ( ١/١ )

الأُمْرُ بِالإِيمان بِاللّٰهِ تَعَالَى وَالْحَثُ عَلَى الإِنفاق فِي سُبِيلهِ اللّٰهِ اللّٰهِ تَعَالَى وَالْحَثُ عَلَى الإِنفاق فِي سُبِيلهِ

( ٣/ب ) [ 70] الحكمة من إرسال الرسل ت ) ( ١/٣ ) [ ٢٩-٢٦] الرسالة والنبوة في ذرية نوح وإبراهيم ( ١/٣ ) ووحدة الشرائع وصلة الإسلام بما قبل

۱۳<u>-۱۳</u> حال المنافضين يوم القيامة <u>۱۹-۱۲</u> خشية الله تعالى و**ل**واب المتصدقين والمؤمنين وجزاء الكافرين

الله المنازع ا قَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِ لُكَ س ماله الأنفي الزَّيْدِ سُمَّ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يُسْمَعُ تَعَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ۞ ٱلَّذِينَ يُظَلِهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآ إِبِهِم مَّاهُرَ أُمَّهَا تِهِمُّ إِنْ أُمَّهَا تُهُمْ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَزَّا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِتَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يُظَيْهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن فَبَلِ أَن يَتَمَاسَأَذَلِكُو تُوعَظُوكَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرٌ ۞ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّأَ فَمَن لَمْ يَسِتَينَ مِسْكِينَأْذَالِكَ لِتُوْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۖ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ ٱلِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ كُبِثُواْ كَمَاكُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَقَدْ أَنزَلْنَاءَ اينتِ بَيِننتِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَتِثُهُم دِماعَمِلُوٓ أَخْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ ٱلَمْ تَرَأَنَّٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَرَابِعُهُمْ وَلَا خَسْةٍ إِلَّا هُوَسَادِ سُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَاكَانُوٓأَثُمُّ يُنَيِّتُهُم بِمَاعِمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ فَأَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ ثَهُواْ عَنِ ٱلتَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا ثَهُواْ عَنْهُ وَيَنْتَجُونَ بِٱلْإِشْمِ وَٱلْعَدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمَ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيٓ أَنفُسِهِمْ لَوَلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَمُ يَصَلَونَهَ أَفْبِلْسَ ٱلْمَصِيرُ 🐠 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنَنَجَوْاْ بِٱلْإِثْمِواَ لَقُدُونِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَيَنَجُوْاْ بِٱلْبِرِّوٱلنَّقْوَيُّ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَٱلَّذِيٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ إِنَّمَاٱلنَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَنِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَنَّوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَافِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَرِج ٱللَّهُ لَكُمُّ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَآنشُرُواْ فَآنشُرُ وَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْرَدَرَ حَنتِّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِذَا نَنَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جَنُونَكُرُ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْجَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ءَأَشْفَقْتُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جَنُوبَكُوْصَدَقَنَتِ فَإِذَ لَتَرَتَفَعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ حَبِيرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ ۞ ♦ أَلَوْتَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَئُمْ عَذَا بَاشَدِيدً ۚ إِنَّهُمْ صَاءَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ٱتَّخَذُوٓ أَيَّمَنَهُمْ جُنَّةُ فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ ثُهِينٌ ۞ لَن تُغَنِّي عَنْهُمُ أَمَوَ لَهُمُ وَلَآ أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئاً أَوْلَئِهِ كَاصَحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللهُ بَجِيعًا فِيَخْلِفُونَ لَهُ بُكَايِحْ لِفُونَ لَكُرُّ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمُ عَلَى مَنْ عِ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ۞ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْ هِمُ ٱلشَّيْطُونُ الشَّيْطُونُ اللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِرَّبُ ٱلشَّيْطُونُ اللَّ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَنِ مُمُ الْمُنْسِرُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادَّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُوْلَتِكَ فِ ٱلْأَذَلِينَ ۞ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنْا وَرُسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِ ٱلْأَذَلِينَ ۞ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنْا وَرُسُولَهُ وَقُولَتُ عَرِيثٌ ۞ لَا يَجِـدُ قَوْمًا يُزْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِيُوَآدُونَ مَنْ حَآدً ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَوْكَ انْوَاءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَ تَهُ ۖ أُوْلَيْكَ كَتَبَفِ قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِيكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ أَن مَيْنَى كُوْ الْجُنْدِيْزِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الذَّكِيلِ لِمْ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَنُونِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيدُ ٥ هُوَالَّذِي ٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ أَهِّلِ ٱلْكِنْكِ مِن دِيرِهِ لِأَوَّلِ ٱلْحُشْرِ مَاظَنَنتُهُ أَن يَخْرُجُواً وَظَنُواْ أَنَّهُ مِ مَانِعَتُهُ مُرْحُصُونَهُم مِن اللَّهِ فَأَنْنَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَبْثُ لَرَيْحُنْسِبُواً وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُعْزِيُونَ بِيُوتَهُم بِأَيْدِيمِمٌ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَلِ ۞ وَلَوَلَآ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَكَةَ لَعَذَّبُهُمْ فِ ٱلدُّنْتُ أَوَلَمُ فَي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِي ذَيْكَ بِأَنَّهُمْ شَاَقُواْ اللَّهَ وَرَسُولُدُّومَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهِ وَلِيتُخْزِي ٱلْفَنسِقِينَ ۞وَمَآ أَفَآءَٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ صُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ صُلَّىٰ مُعْ قَدِيرٌ 💿 مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِدِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْتِى وَٱلْيَسَلَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيلَةِ مِنكُمٌّ وَمَآ ءَائنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْدُفَأَننَهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّاللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَ لِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنُا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥۚ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِـدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا ٓ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِمِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ۚ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥

يَيْوْنَوْ الْجَادِلْيَا - الْجُنْدِيْرَا

يُوْلِا الْمُتَافِينِ - الْمُتَافِينِ - الْمُتَافِينِ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَاوَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوثُ رَحِيمُ ۞ ♦ أَلَمْ مَرَإِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَيِنْ أُخْرِجْتُ مَرَالَّذِينَ كَافُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِئْبِ لَيِنْ أَخْرِجْتُ مَا لَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَصُرَنَّكُمُ وَأَللَّهُ يَنْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۞ لَبِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَصُرُونَهُمْ وَلَبِن نَصَرُوهُمْ لَيُولُابَ ٱلْأَدْبَـٰرَثُمَّـ لَايُنصَرُونَ ۞ لَأَنتُـدُ أَشَدُّرَهْبَـةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ۖ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَا يُقَالِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيكُ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَّنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۞ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۖ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ كَمَثَلِ ٱلشَّيَطَن إِذْ قَالَ لِلإِنسَنِ ٱصَّفْرَ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّبَ بَرِيَّ ءُمِّنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَآ أَنَهُمَافِ ٱلنَّارِخَلِدَيْنِ فِهَا وَذَلِكَ جَزَرُٓ أَالظَّالِمِينَ ۞ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْنَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدُّواتَّقُوا ٱللَّهَ أَنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُوا كَأَلَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةُ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَاٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَيِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ۞ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَالرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيثُ ۞ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنهَ إِلَّاهُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُقْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِثُ ٱلْمَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَانَ ٱللّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ هُوَاللّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَادِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ سَيُونَ وُ الْمُتَبَخِّنَيْنَ ﴾ ﴿ إِنْ مِ اللَّهِ الزَهَا إِلَا الزَهِلِ إِلَا مِنَا أَمُهَا ٱلَّذِينَ ءَامنُوا لَا تَنْخِذُوا عَدُوى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْبِمَاجَاءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُّ أَن تُوْمِنُوا بِٱللَّهِ رَبِيكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُهْ جِهَا دَافِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَآهَ مَرْضَانِتَ لَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنتُمُ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ إِن يَثْقَفُوكُمُ يَكُونُوا لَكُمُ أَعَدَاءَ وَيَبْسُطُوٓ ا إِلَيْكُمُ أَيْدِيَهُمْ وَٱلْسِنَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّوا لَوَتَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُورُ لِآ أَوْلِدُكُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٠ قَدْكَانَتْ لَكُمْ أَسُوةً حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُوا لِقَوْمِمْ إِنَّابُرَءَ ۗ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَذَوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَدَهُۥ إِلَّا قُولَ إِبْرَهِيمِ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمَّالِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ زَّيِّنَا عَلَيْكَ مَوَكَّنَا وَإِلَيْكَ أَنَهْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ رَبَّنَا لَاجَعَلْنَا فِتْمَاذَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِرْ لِنَا رَبَّنَآ إِنَّكَ أَنْسَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ رَبَّنَا لَاجَعَلْنَا فِتْمَاذَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِرْ لِنَا رَبَّنَآ إِنَّكَ أَنْسَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ لَقَدْكَانَلَكُونِهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَنَكَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيُومَ ٱلْآخِرُ وَمَن يَنُولَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْخِيدُ ۞ حَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَيْنَكُرُ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّودَّةً وَاللَّهُ عَدِيرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لَا يَنْهَنَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِينِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓ إِلَيْهِمُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ

مُودَةُ وَاللّهُ عَدُرُّ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ الْمِينِ وَأَخْرَجُوكُم فِ الدِّينِ وَلَمْ يَخْرِجُوكُم مِن دِينِكُمُ أَن مَنْ وَمَن يَوَكُمْ أَن مَنَوُهُمْ وَمَن يَوَكُمْ فَالْقِيهُمْ إِنَّاللَهُ عَنِ الْمُقْسِطِينَ فَا اللّهِ عَن وَالْمَهُمُ وَاللّهِ عَلَيْهُمْ أَن مَن وَكُمْ وَمَن يَوَكُمْ وَمَن يَوَكُمْ فَا اللّهِ عَن وَالْمَهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ أَن مَن وَمَن يَوَكُمْ فَا اللّهِ عَن وَكُمُ عَلَيْهُمْ وَمَن يَوَكُمْ أَلُهُ وَمَن يَوَكُمْ فَى اللّهِ عَن وَكُمُ مَع عَلَيْهُمُ وَمَن يَوَكُمْ أَن مَن وَكُوهُمْ أَلْقَالُمُ وَمُنَ أَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَن يَوَلَمْ مَع عَلَيْهُمُ مَن اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلْكُمُوا وَمَن اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَن اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَن اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَن اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَن اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَن اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَن اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَن وَلا يَعْمَلُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَن اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَعْمُ وَلِي مَعْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَن وَلا يَعْمَلُ مَا اللّهُمْ وَمَن وَلا يَقْعُلُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَعْمُ وَلَا مَن اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَعْمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَعْمُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا عَضِم الللهُ عَلَيْهِمْ وَمَعْمُ وَمَا عَضِم الللهُ عَلَيْهِمْ وَمَعْمَ وَمَا عَضِم الللهُ عَلَيْهِمْ وَمَعْمَ وَمَا عَضِم الللهُ عَلْمَ وَمَعْمَ وَمَا عَلَيْهُمْ وَمَا عَضِم الللهُ عَلَيْهِمْ وَمَا عَلَيْهِمْ وَمَعْمَ وَمَا عَلَيْهُمْ وَمِن وَمَا عَلَيْهُمْ وَمَا عَلِي اللّهُ وَمِن اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُمْ وَمِن وَمَا عَلَى الللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا عَلَيْهُمْ وَمَا عَلَى الللّهُ عَلْمَ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُمُ وَاللّهُ اللّهُ اللللهُ عَلْمَ الللللهُ عَلَى اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ عَلَيْ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ عَلَيْهُمُ الللللّهُ عَلَيْ الللل

قَدْيَبِسُوامِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايَبِسَ ٱلْكُفَّارُمِنْ أَصَحَبِ ٱلْقُبُورِ ﴿

اللّهِ مِاللَّهِ اَلنَّا الْوَكِيلِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْقُبُورِ ﴿

اللّهِ مِاللَّهِ اللَّهِ النَّا الذَّكِيلِ فِي سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَرِيزُ ٱلْلَّكِيمُ ﴿ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾

اللّه عَلَيْ اللّهُ الذَّيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَو اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ ال

مُوسَى لِقَوْمِهِ- يَنقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞

علاقة المسلمين بالكفار المسالمين

عارفه السلمين بالكفار السالين
 بعض أحكام النساء المهاجرات من دار الكفر إلى دار الاسا
 مبايعة المهاجرات النبي صلى الله عليه وسلم

] تسبيح الله تعالى والدعوة إلى القتال في سبيل الله صفّاً واحداً (٢/ث ] قصة موسى وعيسىعليهما السلام مع بني إسرائيل (٥/أ  $\mathbf{Y}$  وجراوهم  $(\mathbf{Y}, \mathbf{Y})$   $\mathbf{Y}$   $\mathbf{Y}$ 

ا النهي عن موالاة الكفار (٧/ث) النهي عن موالاة الكفار التأسى بإبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه (٥/أ)

المتحنة المتح



يُنْوَلُوْ النَّهَائِيٰ - الطَّلَّلَاقُ - النَّجَائِينِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَآ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِخَلِدِينَ فِهَأَّوَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُوْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَكْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكٌ ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّتَ تُعْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَكَعُ الْمُهِينُ ۞ٱللَّهُ لَآ إِلَاهُو ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ۞يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ مِنْ أَذْوَنِحِكُمْ وَأَوْلِندِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدُ ۞ إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَلُاكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُۥ أَجْرُعَظِيدٌ ۞ فَانَقُوااللَّهَ مَا اسْتَطَعْمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِ قُواْ خَيْرًا لِإَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفُهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ شَكُورُ كِلِيدُ ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْعَرَبُ ٱلْحَكِيدُ ﴿ ١٠٠١ الطان القان ٱلْعِدَّةُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمُّ لَاتُغُرِّجُوهُنَّ مِنْ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّحُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً لَاتَدْرِى لَعَلَّالَلَهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ۞ فَإِذَابَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنَكُورُ وَأَقْدِمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ كُمْ يُوعَظُ بِهِۦمَنكَانَ يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ, نَغْرَجًا ۞ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ ٱمْرِهِۦۚقَدْجَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۞ وَٱلَّتِي بَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ ٱشْهُرِ وَٱلَّتِي لَتَهِ يَحِضَنَّ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ نَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسَرًا ۞ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ وإلَيْكُزُّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْعَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجَرًا ۞ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَانُضَارُوهُنَ لِنُصَيّقُوا عَلَيْمِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُوا عَلَيْمِنَّ حَيَّى يَضَعَنَ حَمْلُهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعَن كُرُوفَا تُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بَعْرُوفِيُّ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ۞ لِيُنفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَ اْسَيَجْعَلْ اللَّهُ بَعْدَعُسْرِيْسُرًا ۞ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِرَبِّهَا وَرُسُلِهِ عِنَحاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُكُرًا ۞ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۞ أَعَدَّالَلَهُ لَمُتُمْ عَذَابَاشَدِيدَ أَفَاتَتُوا اللّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنزَلَ ٱللّهُ إِلَيْكُمْ وَذُكُرًا۞ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ ٱللّهِ مُبَيِّنَتِ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورُّ وَمَن يُوْمِنُ إِللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحَايُدْ خِلْهُ جَنَّتِ بَعْرِي مِن تَحْتِهِ كَٱلْأَثْمَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَآ فَذَ أَحْسَنَ ٱلتَّهُ لَهُ رِزْقًا ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلِقَ سَبَّعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَنَزُلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ لِمَ تُحَرُّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ مِ اللَّهِ الزَّكَمَٰذِي الزَّكِيدِ ورُّرَّحِيُّ ۖ فَنَدَ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو يَحِلَّهَ أَيْمَنِيكُمُ وَٱللَّهُ مَوْلَنَكُو وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۖ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ مَدِيثًا فَلَمَّانَبَّاتَ بِهِ. وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ فَابِعَلْ لَكَانَبَا هَابِهِ وَالتَّمَنُ أَبْنَاكَ هَذَا لَتَ عَنْ أَبْنَاكَ هَذَا لَتَ عَنْ أَبْنَاكُ هَذَا لَكَ عَنْ أَنْكُا لَهَ لَهُ وَقَدْ صَغَتْ مِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ٥ عَسَى رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا تِسَيِّحَتِ ثَيِّبَتِ وَأَبْكَارًا ۞ يَّنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هُوَّ الْنَفْسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ شِدَادُّ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرِهُمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانَعْنَذِرُواْ ٱلْيَوْمِ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنُنُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ٤ امَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّر عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ بَخَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُيُعُمْ أَن يُكَفِّر عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ بَخَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُغَنِّزِي مْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَتَّعِمْ لَنَانُورَنِا وَأَغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ كُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَىنِهُمْ جَهَنَّكُم وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ۞ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطِّ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَاعَنْهُمَامِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَقِيلَ ٱدْخُىلاَ ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّاخِلِينَ 🍑 وَضَرَبُٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنِ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْن لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجَّنى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ـ وَنَجّنى مِن ٱلْقَوْمِ اللهُ وَمْرُبُمُ ٱبْنُتُ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن القيامة (٣/ت) (1/1)

(۲/ت)



يَنْ فَالْمُ الْمُعَالِقَةَ - الْمُجَالِقَ - الْمُجَالِقَ - الْمُحَالِقَ - الْمُجَالِقَ - الْمُحَالِق وَجَآءَفِرْعُونُ وَمِن قَبْلَهُ,وَالْمُؤْتِفِكَنتُ بِٱلْخَاطِئَةِ 🛈 فَعَصَوْارَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً زَابِيَةً 🤨 إِنَّا لَمَّاطَغَا ٱلْمَآءُ مَمْلَنكُرْ فِيٱلْجَارِيَةِ 🛈 لِنَجْعَلَهَا لكُرُّ نَذْكِرَةُ وَتَعِيمًا أَذُنُّ وَعِيَةٌ ١ فَإِذَانُفِخَ فِ الصُّورِنَفَخَةُ وَحِدَةٌ ١ وَحُمِلَتِ ٱلأَرْضُ وَلَغِبَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ١ فَعَيَوْمِهِ ذِوقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ وَالْمَالَقَةُ وَعِيهِ وَاهِيتُهُ كِنَبِيةُ ۞ إِنَّ ظَنَتُ أَيِّ مُكَتِي حِسَابِيةً ۞ فَهُو فِ عِشَةٍ زَاضِيةٍ ۞ فِ جَنْكَةٍ عَالِيكةٍ ۞ قُطُوفُها دَانِيةٌ ۞ كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ هَنِيَنَا بِمَاۤ أَسَلَفْتُمْ فِ الْأَيَارِ ٱلْخَالِيةِ ۞ وَأَمَا مَنْ أُوتِي كِنَبَهُ بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَنْكِنَنِي لَرُّأُوتَ كِنَيْدِيهُ ۞ وَلَرَّأَدْرِ مَاحِسَابِيَهُ ۞ يَلَيْتَهَا كَانْتِ ٱلْقَاضِيةَ ۞ مَا أَغْفَى عَنِي مَالِيةٌ ۞ هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيَةُ الله عُذُوهُ فَعُلُوهُ اللهُ ا فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَنْهَنَاحِيمٌ ۞ وَلَاطَعَامُ إِلَّامِنْ غِسَلِينِ ۞ لَّايَأْ كُلُهُۥ إِلَّا ٱلْخَطِعُونَ۞ فَلَا ٱلْقِيمُ بِمَانْبُصِرُونَ۞ وَمَالاَثْبُصِرُونَ ۞ إِلَّا مُنْصَلِكُرِيمٍ ۞ وَمَاهُوبَقُولِ شَاعِرُ قَلِيلًا مَّانُوُّمِنُونَ ۞ وَلَابِقَوْلِ كَاهِنَّ قَلِيلًا مَّالَذَكَّرُونَ۞ لَمَزِيلٌ مِّن رَّبِّ أَلْمَلِينَ۞ وَلَوْنَقَوّلَ عَلَيْنَابَعْضَ أَلْأَقَاوِيلِ۞ لَأَخَذْنَامِنْهُ بِإِلْيَحِينِ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَامِنْهُ ٱلْوَتِينَ۞ فَمَا مِنكُريِّنْ أَحَدِعَنْهُ حَنجِزِنَ ۞ وَإِنَّهُ لَلَمْنَقِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُرَمُّ كَذِّبِينَ ۞ وَإِنَّهُ الْحَسْرَةُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ۞ وَإِنَّهُ الْمَعْقِينِ ۞ وَإِنَّهُ الْمَعْقِينِ ۞ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُرَمُّ كَذِّبِينَ ۞ وَإِنَّهُ الْمَعْلِمِ هِ بس مِ اللَّهِ الزَّهُ الزَّهُ إِلزَهُ مِ اللَّهِ الزَّهِ عَمْ الرَّهِ اللَّهِ الرَّهُ الزَّهِ عَمْ 3 سَأَلَ سَآيِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ لِلْكَنفِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ٢ مِنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ٢ تَعْرُجُ ٱلْمَلَيْهِ كَذُو ٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمِّسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ٢ فَأَصْيِرْصَبْرَاجَبِيلًا ۞ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيدًا۞ وَنَرَنُهُ فَرِيبًا۞ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاةُ كَأَلْهُ لِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجِيلًا۞ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيدًا۞ وَنَرَنُهُ فَرِيبًا ۞ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّٱلْمُجْرِمُ لَوْيَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيدٍ بِبَنِيهِ ۞ وَصَنحِبَتِهِ ۽ وَأَخِيهِ ۞ وَضَيلَتِهِ ٱلَّذِي ثَقُويهِ ۞ وَمَن فِٱلْأَرْضِ جَيعًاثُمَّ يُنجِيهِ ۞ كَلَآ إِنَّهَا لَظَىٰ @ نَزَاعَةً لِلشَّوَىٰ ۞ تَدْعُواْمَنْ أَدْبَرَوَتَوَكَّىٰ ۞ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ۞ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا ۞ إِذَا مَسَهُ ٱلشَّرُجُزُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ۞ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰصَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَلِيمْ حَقُّ مَعْلُومٌ ۞ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ۞ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيَوْمِٱلدِّينِ۞ وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَجِم مُّشْفِقُونَ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُمَأْمُونٍ ۞ وَالَّذِينَ هُرُ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ إِلَّاعَلَىٰٓ أَذُوْجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ۞ فَمَنِ ٱبْنَعَىٰ وَرَاتَهُ ذَلِكَ فَأُولَيَكِ هُرُٱلْعَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمُ لِأَمَنَئِمِ مُ وَعَهْدِهِ رَعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُم بِشَهَدَ مِنْ مَا وَالَّذِينَ هُم بِسَمُ اللَّهِ مِنْ مَا أَوْلَكِهِ لَ فَي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ۞ فَمَالِٱلَّذِينَكَفُرُواْقِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ۞ عَنِٱلْيَمِينِوَعَنِٱلشِّمَالِعِزِينَ ۞ أَيَطْمَعُ كُلَّ ٱمْرِي ِمِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَجَنَّةَ نَعِيمِ ۞ كَلَّ ۗ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ۞ فَلآ أُقْبِيمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْغَرْبِ إِنَّا لَقَائِدُرُونَ ۞ عَلَىٰ أَن تُبَدِّلَ خَيْرَامِنَهُمْ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ۞ فَذَرَّهُرْ يَخُوضُواْ وَمَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ يَغْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُب يُوفِضُونَ ٢٠ خَشِعَةً أَبْصَنْ هُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ٢٠

الله المنظمة المنظمة

ون الحاقة ١٨-١ أهوال يوم القيامة وإهلاك الله المكذبين به (٣/ت) [١٩-١٦] بعض صفات المؤمنين

 الاجام الجنة يوم القيامة
 (٣/١) (٣/١٠) عديب الخفار المكتبين برسول الله و المحديب الخفار المكتبين برسول الله و المحديب الخفار وشعورهم بالندم المحديب الخفار وشعورهم بالندم المحديب الخفار المحديب الخفار المحديب المحديب الخفار المحديب الخفار المحديب الخفار المحديب الخفار المحديب المحديب الخفار المحديب المحديب الخفار المحديب الخفار المحديب المحدي











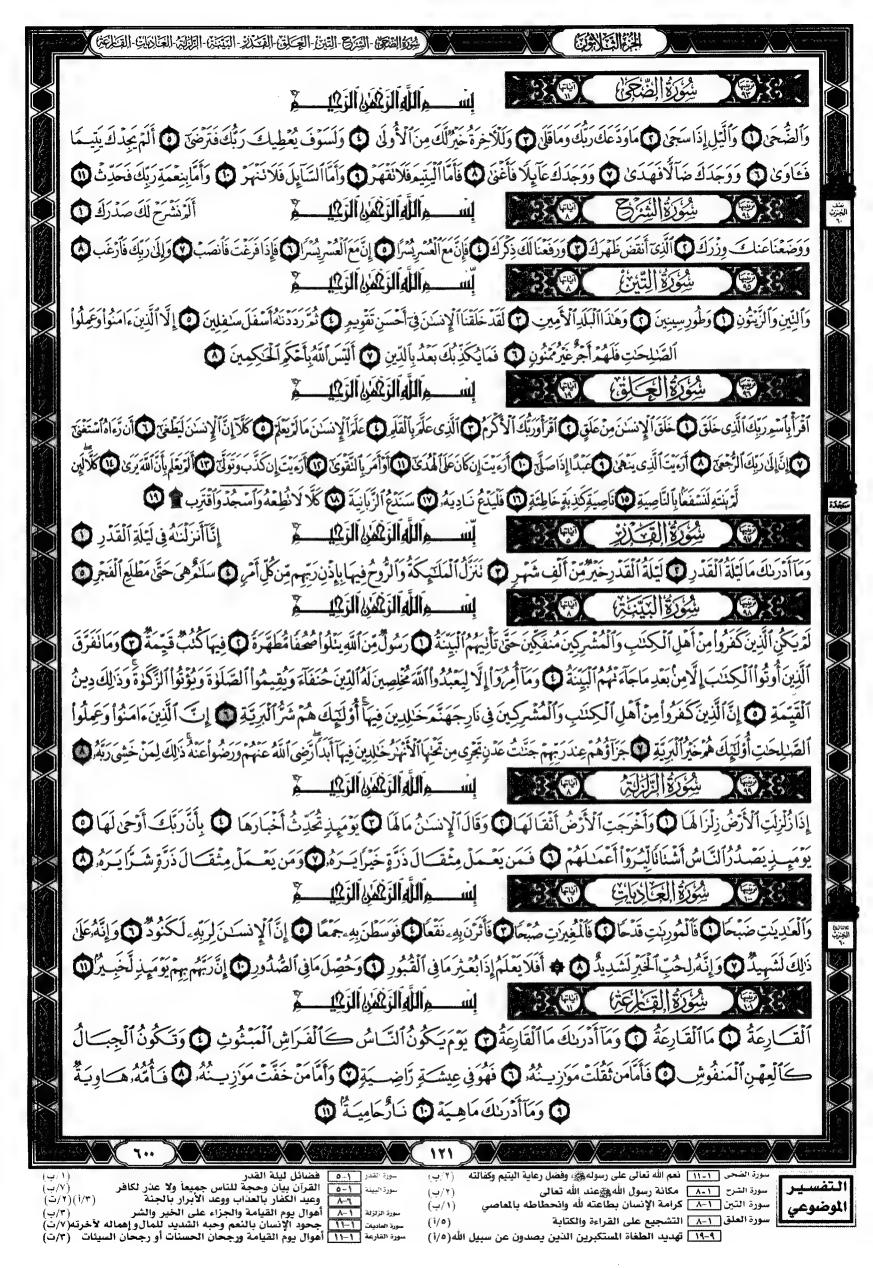

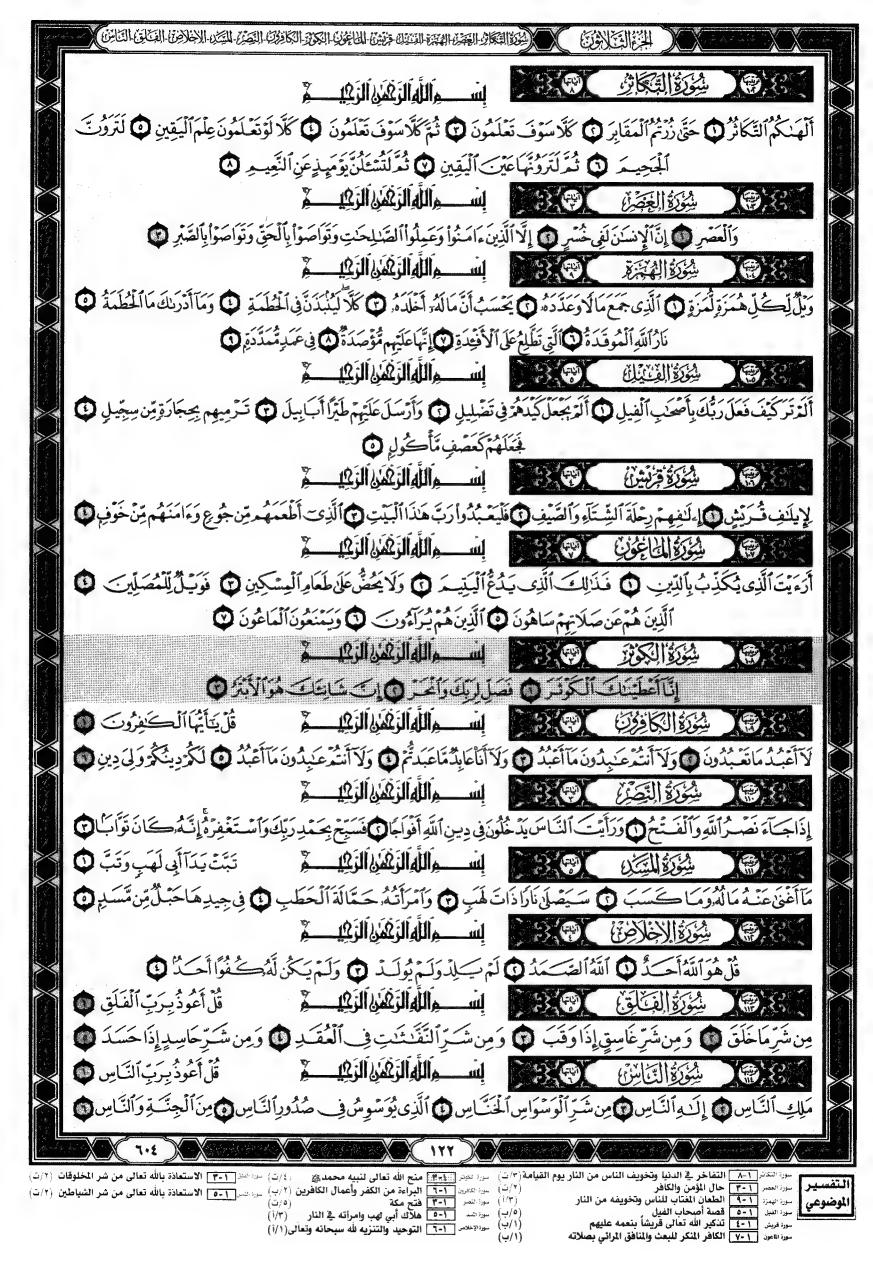

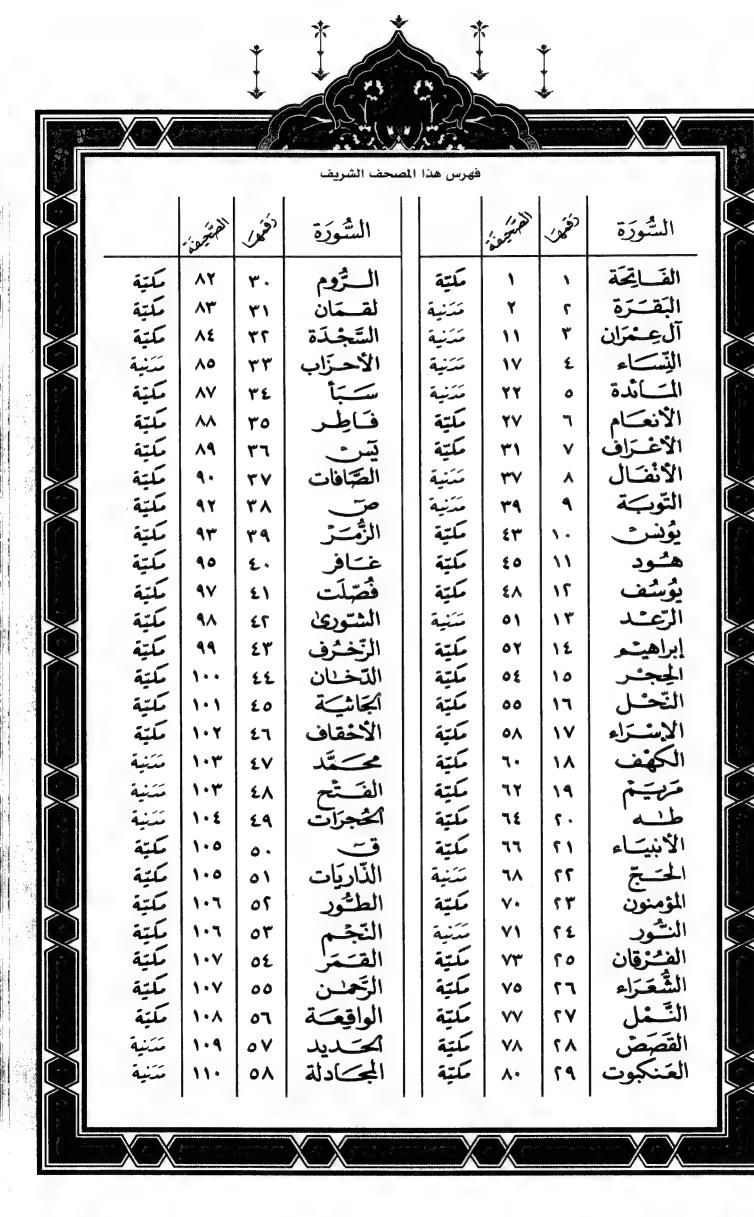

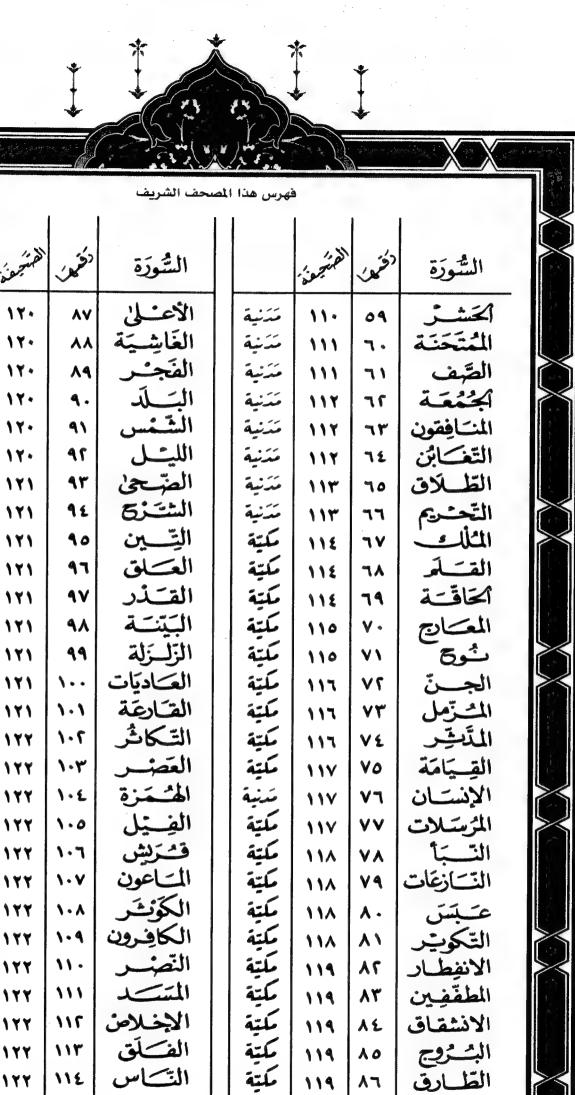



## عَلَامَات الوقف وَمُصْطِلِحًات الضَّبُط :

- م تَفِيدُ لزُّومَ الوَقْف
- لا تُغِيدُ النَّهِي عَن الوَقْف
- صلى تَقْيدُ بأنَّ الوَصْلَ أَفْلِى مَعَ جَوَاز الوَقْفِ
  - قل تُفِيدُ بِأَنَّ الوَقْفَ أَوْلِي
    - ع تُفَيدُجَوَازَالوَقْفِ
- م م تُفِيدُ جَوَازَ الوَقْفِ بَأَحَدِ المُوضِعَيْنَ وَلِيسَ فِي كِلَيْهِمَا
  - للدِّلا لَدِعَلَىٰ زيكادَة الْحَرْف وَعَدَم النُّطق بهِ
    - للدِلَالَةِ عَلى زيادة و الحرف حين الوصل
      - للدِلَالَةِ عَلَىٰ سُكُونِ ٱلحَرْفِ
      - م للدِّلَالَةِ عَلَىٰ وُجُود الإِقلَابِ
      - الدّلالة على إظهكارالتّنوين
      - الدِّلَالَةِ عَلَى الإدغام وَالإخفاء
  - ١ للدِلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النُّطَقِ بِالْحُوفِ المَرُوكَةِ
- س للدِّلَالَةِ عَلَىٰ وُجُوبِ النَّطَق بالسِّين بَدَل الصَّادِ أَسُهَر
   وَاذَا وُضِعَتْ بالأَسْفَل فَالنَّطْقُ بالصَّادِ أَسُهْر
  - للدِلَالَةِ عَلَىٰ لرُوم المَدِ الرَّائِد
- اللهِ اللهِ عَلَى مَوْضِعِ السَّجُودِ ، أَمَّا كِلِمَة وُجُوبِ السُّجُودِ فَا مَّا كِلِمَة وُجُوبِ السُّجُودِ فَقَدَ وُضِعَ فَوْقَهَا خَطَّ
- الدِّلَالَةِ عَلَىٰ بدَايةِ الْأَجْزَاء وَالْأَحْزَاب وَأَنصَافِهَا وَأَرْبَاعِهَا
  - الدِّلَالَةِ عَلَىٰ نِهَاتِ قِالآتِ فِرَقَمِهَا.



## بس مِاللَّهِ الزَّهُ الزَّهُ إِللَّهِ اللَّهِ الرَّكِيا مِيْ

الحمدُ لله ربّ العالمين ، وافضل الصّلاة وأمُّ التسسليسسم على أشرف المخلوقات نبيّنا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه الطّيبين الطاهرين وبعد : قال الله تعالى في محكم كتابه : ﴿ كِنَتُ أَنْزَلْتُهُ إِلَيْكَ مُبَرُكُ لِيّنَةَ رُواْءَ النِّيْدِ، وَلِسَنَدَكَ رُأُولُواْ ٱلأَلْبَبِ ﴾ (ص ٢٩)

وقال سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَّلُونَ كِنَنْ اللَّهِ وَأَفَامُوا ٱلصَّالَوَةَ وَأَنْفُواْ مِمَّارَزُقَنَاهُمْ مِرَّا وَعَلَانِهَ تَبْرَجُونَ يَحَدَّوُ لَنْ تَسْبُورَ ﴾ ( العاطر ٢٩)

وعن عثمان بن عفان ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ خيركم من تعلُّمَ القرآنَ وعلَّمه ﴾ رواه البخاري .

وعن أبي أمامة ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ اقرؤوا القرآن فإنَّه يأتي يومَ القيامة شفيعاً لأصحابه ﴾ رواه مسلم .

وإنَّ خيرَ قراءة وتلاوة ما كانت عن فهم وتدبُّر ، ووعي وتأمُّل ، وبذلك يرسخ المعنى في القلب والعقل والنفس ، فيكون نتاجه نوراً في القلب وحكمةً في العقل ، ومسلوكاً إسلامياً صافياً في الجوارح .

راجينَ من الله تعالى أن يكون هذا العمل من هذا الباب

ولذلك وبتوفيق الله تعالى حرصنا في دار غار حراء على إخراج هذه الطبعة الخاصة للمصحف الشريف ، معمولاً على طريقة ( التفسير الموضوعي لآيات القرآن الكريم )حيث جعل لكل موضوع لون يناسبه على الصحيفة القرآنية مع شرح له في أسفل الصحيفة.

ـ تبرز أهم فوائد تلوين الأقسام الموضوعية مع شرح موضوعاتما في :

١- ربط التلاوة بالمعنى حيث يسماعد القارئ على الفهم الموضوعي لأقسمهم السورة ، والفهم الشمولي لموضوع السورة ككل.

٧- ربط الحفظ بالمعنى مما يساعد الحافظ على حفظ الآيات مقرونةً بالفهم ، كما وتسهّل عليه استرجاع محفوظاته .

٣- تنبّه القارئ والحافظ إلى مواضيم معينة مثل: آيات الأحكام المختلفة، أو الآيات التي تتحدث عن فتة معينة نزلت من أجلها الآيات، أو قصص الأنبياء .. إلى غير ذلك .

وبذلك يعيش القارئ مع كتاب الله تعالى أثناء قراءته ، في مضمون الســـورة التي يقرؤها ، مما يساعده على الحشوع في الصلاة وفهم المعنى المراد من الآيات ، حيث ينتقل من حالة إلى حالة تأملًا وتدبراً .

قام بإعداد هذا العمل المبارك :

المادة العلمية : الشيخ فياض علي وهبي ـ أ. طلال العجلاني

مراجعة وتدقيق: الشيخ راتب علاوي ـ الشيخ أنس ياسين شموط

إعداد المادة الفنية : الأستاذ أدهم فادي الجعفري ـ أحمد زكريا تبارة

وقد اعتمدت اللجنة العلمية في الدار على تفسير ابن كثير مع الإستعانة ببعض المراجع الحديثة لتنسيق المعلومات وقد اقتصرنا على تسمية بعض المصادر خشية الإطالة ومن أراد التفصيل فيمكنه مراجعة اللجنة العلمية في الدار

فالله نسأل أن نكون جميعاً من صنّاع الحياة ثمن يستخرجون كنوز القرآن الكريم ويعملون به ويطبقون أحكامه وينشرون هديه فالإسلام دين الحياة والبناء والحير والعطاء



|           | أما ألوان التفسير الموضوعي وتقسيماته فقد تمّ حصرهابسبعة ألوان أساسية وفق مايلي :                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ١ – اللون الأزرق                                                                                                                                      |
|           | <ul> <li>أ – آيات الله في الكون والأنفس والآفاق . دلائل قدرة الله تعالى في الكون</li> </ul>                                                           |
|           | ب – فضل الله تعالى وإنعامه على عباده .                                                                                                                |
|           | ت – عظیم خلق الله تعالی                                                                                                                               |
|           | ٧- اللون الأخضر ومواضيع هذا اللون هي :                                                                                                                |
|           | أ – الحديث عن الجنّة وأوصافها                                                                                                                         |
|           | ب - الحديث عن أوصاف النبي وشمائله.                                                                                                                    |
|           | ت - الحديث عن المؤمنين المتقين و صفاقم وثواهم ونعيمهم .                                                                                               |
|           | ث- الجهاد وثواب المجاهدين                                                                                                                             |
|           | ٣- اللون الأحر ومواضيع هذا اللون هي:                                                                                                                  |
|           | اً – الحديث عن جهتم التي أعدّت للكافرين والمنافقين ووصفها .                                                                                           |
|           | ب - الحديث عن الحساب والقيامة والحشر .                                                                                                                |
|           | ت - تحذير الناس من أهوال يوم القيامة .                                                                                                                |
|           | ٤ – اللوق الوصائقي المراقي الوصائقي المراقي :                                                                                                         |
|           | أ – الحديث عن مقدمات قيام الساعة وعلاماتها وحال الذنيا وحال الناس عند قيامها .                                                                        |
|           | ب – الحديث عن الموت والقبر .                                                                                                                          |
|           | ت - إنكار البعث والقيامة                                                                                                                              |
|           | ٥- اللون الأصفر                                                                                                                                       |
|           | أ - قصص الأنبياء والرسل وتفاصيل قصصهم ومعجزاهم .                                                                                                      |
|           | ب — حال الأمم السابقة                                                                                                                                 |
|           | ت – الحديث عن الغزوات ومعجزات جرت في عهد النبي                                                                                                        |
|           | ٣- اللون البنفسجي ومواضيع هذا اللون هي :                                                                                                              |
|           | - آیات الأحكام                                                                                                                                        |
|           | ٧- اللون البرتقالي                                                                                                                                    |
|           | <ul> <li>وهذا اللون للمواضيع المنوعة التي لا تندرج تحت العناوين السابقة مثل :</li> </ul>                                                              |
|           | ا - بيان سنّة الله في العياد                                                                                                                          |
|           | ب – القرآن الكريم ومكانته                                                                                                                             |
|           | ت – صفات الإنسان                                                                                                                                      |
|           | ث عرض للحقائق الإعانية والإعقادية                                                                                                                     |
|           | ج ــ رد مزاعم المشركين وافتراءاتهم<br>ح ــ تحدي القرآن أن يؤتي بمثله                                                                                  |
| . 1       |                                                                                                                                                       |
| ناهم      | راجين من الله القبول والإخلاص في هذا العمل، وأن يتقبّله منّا وأن يجعله في مـوازين حسنات من سـ والجين من قرأه في هذا العمل ونشره وانتفع به وكل من قرأه |
|           |                                                                                                                                                       |
| ، العالمن | وآخر دعوانا أنِ الحمد الله ربُّ                                                                                                                       |



## بسدالله الرحمن الرحيسر



الجمهورية العرب السورية وزارة الأوفاف إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني المفتي العام

الرقم: ١٥/٤/٤٨٢

## السادة شركة دار غار حراء الحترمين

الرهسكاكم بحكيلم ورُحِرَة الحلاك وبركاتُه: المطرالات رَرَ الحالين مُ وبعد: والمُصالكة والمُساكل بحلى المعلى المؤلفة والمُساكل بحلى المبعور وبعد: ماذاك القرآن المجيد (الدي كانتياء الباطل مِن بَين يَديهِ وَلاَمِن خَلفِهِ (نصلت: ١٢) آية على جبين الدهرفي لفظه ونظمه ، والسلوبه وهدايته .

ومن خدمة القرآن ما قامت به دارغارحراء من فكرة جديدة ومبتكرة ومتميزة بهذاالشكل ( التغسيرا لموضوعي الملون ) .

حيث تم تلوين أرضية الصحيفة القرآنية بسبعة أكوان مع مراعاة التفاوت بين اللون الواحد من الفاتح إلى الغامق ، وربط هذه الألوان بمعاني ومواضيع الآيات ،مما يسهل على القارئ فهم الآيات والمشدر فيها .

فجزى الله القائمين على هذا العل خيرا لجزاء، وجعله ربي علمًا نافعًا، ونورًا سياطعًا يسعى بين أيديهم يوم القيامة، وصدقة جارية في موازين حسناتهم، ونسباً له سبجانه أن ينفعنا جميعًا بالقرآن، وأن يجعله إمامًا ونورًا، وهدى ورحمة، وأن يفتح على قلوبنا لتدبره، ويوفقنا للعمل به.

رمشق ني ١١/٢٧/ ٢٠١١ه الموافق له ٢٠١٥/١٨٥٠ م















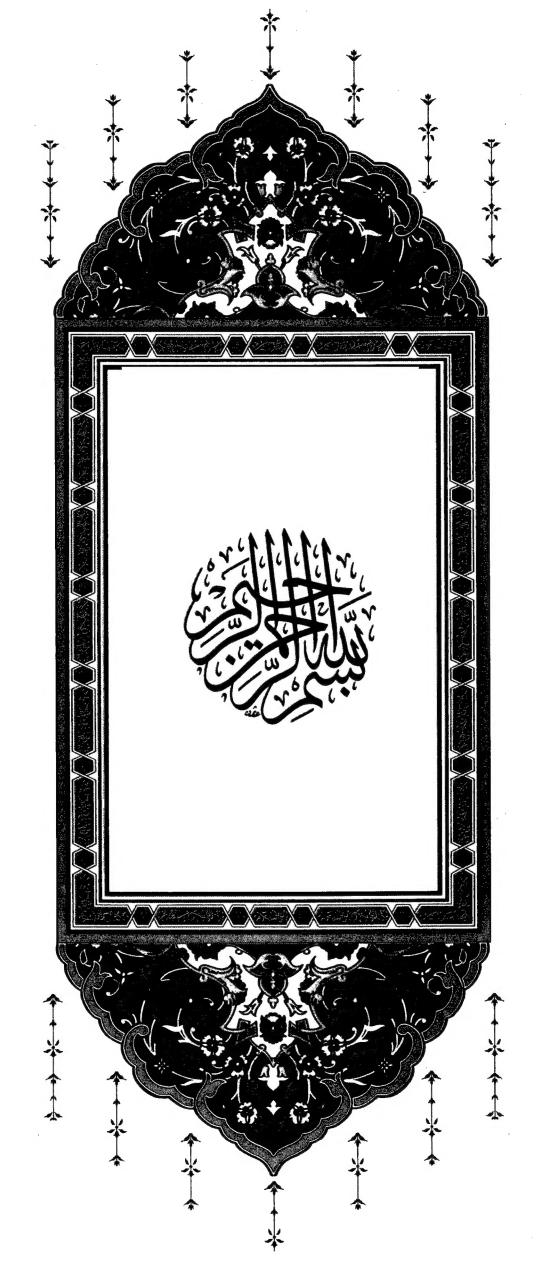

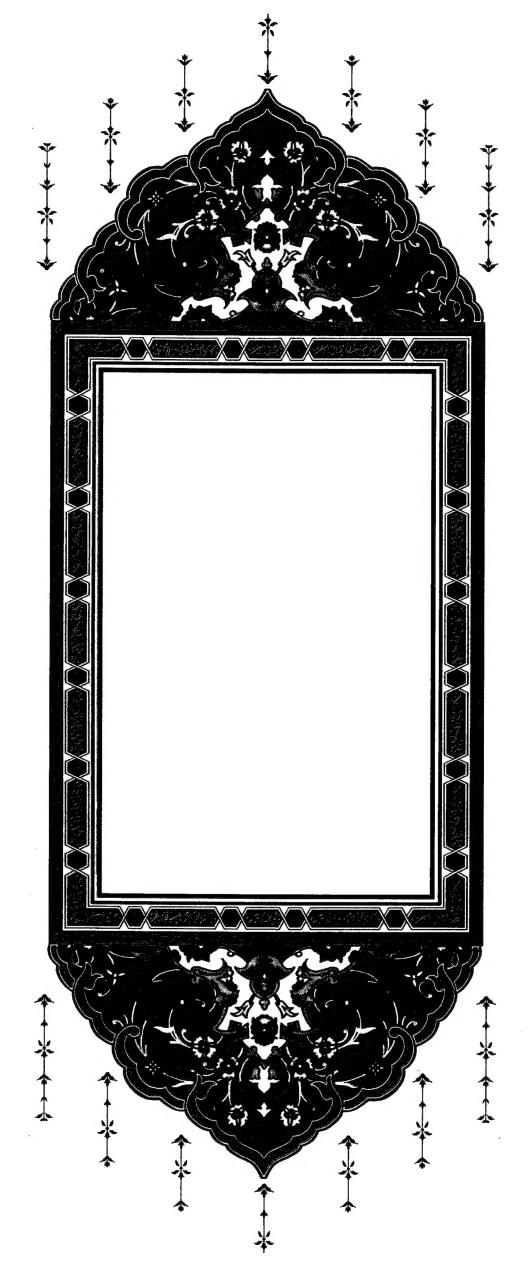

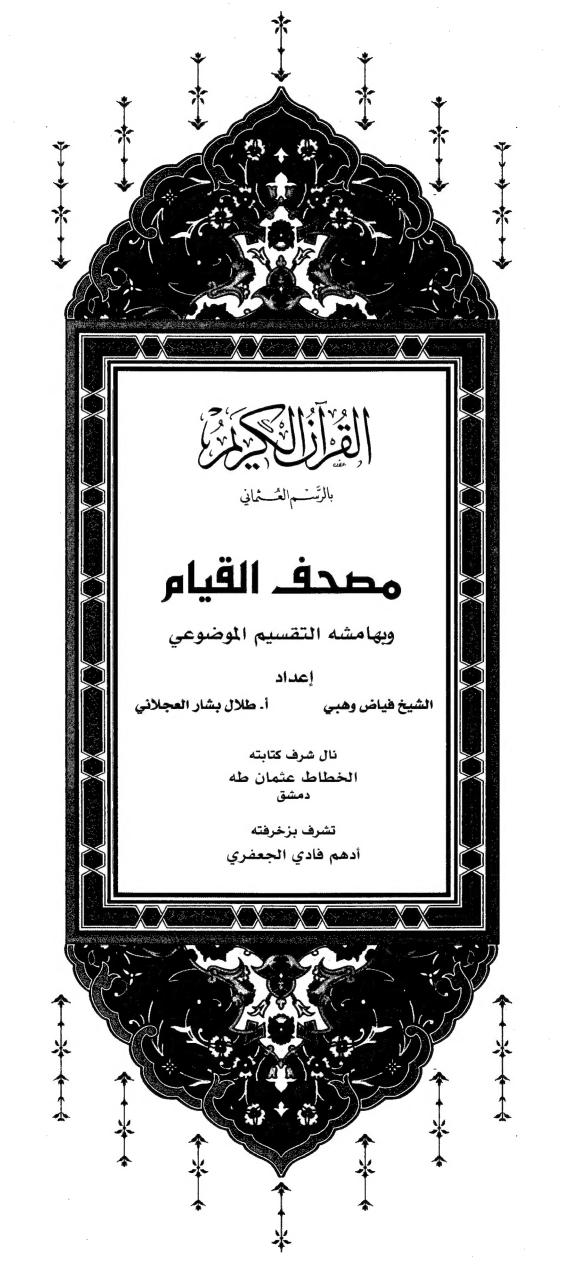